# جورج أورويل

# الصعود إلى الهواء

رواينة

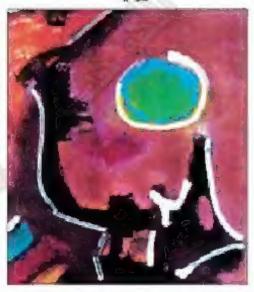

#### رسالة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

عزيزي الذارئء

في عمر يشم بالمعرق والمطوماتية والانفاح على الأخر، تنظر مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف العالمية، فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة، وتؤمن المؤسمة بأن إحياء حركة الترجمة، وجعلها محركاً فاعلاً من محركات التمية واقتصاد المحرفة في الوطن العربي، مشروع بالغ الأهمية ولا ينهى الإمعان في تأخيره.

قستوسط ما تترجمه المؤسسات الثقافية ودور البشر العربية مجتمعة، في العام الواحد، لا يتعنى كتاباً واحداً لكل مليون شخص، بينما تترجم دول منفردة في العالم السعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها.

أطّلقت الدؤسة برتامج الرجم»، يهدف إثراء الدكتية العربية بأفضل ما قلمه اللكر العالمي من معارف وعلوم، هم تقلها إلى العربية، والعمل على إظهار الوجه الحضاري للأمة عن طريق ترحمة الإنقاعات العربية إلى لغات العالم.

ومن التباشير الأولى لهف البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من اللغاث العالمية إلى اللغة العربية خلال ثلاث متوانت أي بمعدل كتاب في اليوم الواحد.

رتأمل مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم في أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي تجميداً هملياً لرسالة المؤسسة النسطة في تمكين الأجيال النادمة من ابتكار وتطوير حلول مستدمة لمواجهة التحديات، هن طريق شر المعرفة، ورهية الأفكار الخلالة التي تقوه إلى إبداهات حليلية، إضافة إلى بناء جمور الحوار بين الشعرب والحضارات.

للمزيد من المعلومات عن برنامج الرجمية والرامج الأخرى المنضوية تحت قطاع القاف، يمكن زيارة موقع المؤسسة www.mbrfoundarion.ac

#### هن العوسية

انطقت مؤسسة محمد بن واقد أل مكتوم بنياهزة كريمة من صاحب السعو الشيخ محمد بن واقد أل مكتوم ناقب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الرزراء حاكم دبي، وقد أحلن صاحب السعو عن تأسيسها، لأول مرة، في كلمته أمام المتندى الاقتصادي العالمي في البحر الميت - الأردن في أيار/ماير 2007، ومحلى هذه الموسسة ياعتمام ودهم كيرين من سموه، وقد قام بتخصيص وقفي لها قدره 37 طيار درهم (10 طيارات عولار).

وتسعى مؤسسة محمدين واشد آل مكتوب، كما أراد لها مؤسسها، إلى تمكين الأجبال الشابة في الرطن العربي، من امتلاك السعرفة وتوظيفها بأفضل وجه مسكن لمواجهة تحقيات التنبية، وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع، للتعامل مع التحديات التي تواجه مجمعاتهم

## جورج اورويل

# الصعود إلى الهواء

رواية

ترجمة: أسعد الحسين





### القسم الأول

1

خطرت الفكرة لي يوم وضعت فيه طاقم أسناني الاصطناعية الجديدة. وإني أتذكر ذلك العباح جيداً، فقي الشامئة إلا الربع منه هرولت من القراش مسرعاً لأدخل العمام قبل أن يشغله الأولاد كان صباحاً قامياً ومقيتاً من أيام كانون الثاني (يناير) بسمائه الرمادية المصفرة العكرة، ورأيت من نافذة الحمام المربعة الصغيرة ما أسميناه حليقة خلفية والتي هي عبارة عن مستطيل من العشب لا تتجاوز أبعاده العشرة باردات طولاً بخمسة عرضاً وفي وسطها بقعة جرداء مسؤرة بنبات الجناب؛ وإنك لتجد مثل هذه الحليقة في كل بيت من يبوت منطقة إيلسبعيررود مع اختلاف وحيد في ذي العائلة أولاد صفار.

كنت أجهد كي أحلق ذقني بشفرة حلاقة لم تكن تساعدني كثيراً بينم والماء ينساب في الحمام. نظرت إلى وجهي في المرآة فرأيت في الأسقل طاقم الأسنان المؤقتة على رف المفسلة الصغير داخل قدح من الماه، وقد أمنها لي الطبيب وورنر إلى أن يتم تصنيع طاقم أسنان جليلة دائمة لي. في الحقيقة إنّ وجهي ليس قبيحاً جناً فهو بحمرة القرميد وشعري أصغر بلون الزبلة وعيناي زرقاوان باهتنان، وحمدت الله لأن شعري لم بخطّه الشبب، ولم يتمكّن منه الصلع، وهكذا بعد أن أضع طاقم أسناني الجليلة فقد لا أبدو في السادسة والأربعين وهو عمري الحقيقي.

دوّنت في مفكرتي أن اشتري شقرات حلاقة جديدة، ثم بدأت في استخدام الصابون فغسلت ذراعي - بالمناسبة هما فصيرتان وسمينتان وميقعتان بالنمش حتى الكوعين - تناولت فرشاة الظهر وخسلت لوحي الكتفين اللذين لا أتمكن منهما عادةً مما سبب لي الإزعاج، لكنهما ليما الوحيدين فقط، فأنا لا أتمكن من مناطق كثيرة من جسدي حالياً لأنني أصنف من الأشخاص البدناه. لا أقصد بذلك من يعرضون في المعارض للتسلية، فوزتي لا يزيد عن أربعة عشر حجراً وخصري بلغ الثمانية أو التاسعة والأربعين في آخر مرة قسته فيها، كما الركبتين إنما أنا عريض الأرداف فقط وشكلي اسطواني الركبتين إنما أنا عريض الأرداف فقط وشكلي اسطواني كالبرميل.

هل تعرف ذلك التموذج التشيط الطيب القلب أو

الرياضي الضخم الذي يمثل دائماً روح الفريق وحياته ويكتّونه بالمعضّل أو المتين، هذا هو صنفي، وتخاطبني غالبية الناس يولينغ السمين، واسمي هو جورج بولينغ.

في تلك اللحظة لم أشعر بأنني روح الغريق ولا حياته، بل كنت عرضة للشعور بالنكد الدائم الذي يتنابني منذ الصباح الباكر علما أنتي أنام وأهضم طعامي جيداً. لقد عرفت السبب، إنها أسناني المؤقتة اللعينة الموضوعة في القدح، والتي بدت وهي في الماء كأنها أسنان جمجمة ميتة تولد فيك شعوراً بالألم والتعفن مثل قضم تفاحة مرة. علاوة على ذلك تشكل الأسنان المؤنتة نقطة تحول هامة، فعند سقوط آخر أسناتك الطبيعية، تبدأ بتصغير صرك مثل عجائز هوليوود مما يشير إلى النهاية المحتومة والمؤكدة. أنا رجل بدين في الخامــة والأربعين، وعندما أقف لأغسل حوضي من الطبيعي أن انظر إلى جسني لذلك فإنَّ كل ما يقال إنَّ البدناء لا يستطيعون رؤية أقدامهم هراه. إذ في الحقيقة أستطيع أن أرى فدمي الأماميتين حتى التصف عندما أقف لأستحم. ولا يمكن لامرأة أن تعيد النظر إلى إلا إذا تقاضت مالاً مقابل ذلك. فكرت بهذا الأمر، وأنا أضع الصابون وأستحم.

خلت أنني في مزاج أفضل هذا الصباح وذلك لعدة أسباب أولها أنني لن أذهب للعمل هذا اليوم لأن السيارة القديمة التي استخدمها كانت قيد الإصلاح ـ عليٌّ إن أخبركم

أتنى أعمل لدى شركة فلاينغ سالامتدرة للتأمين على الحياة والحريق والسطو وغرق وتحطم السفن وكل شيء، ويجب أن اذهب إلى لندن لإبصال بعض الأوراق، فأخلت إجازة لأجلب أسنائي الجنيدة، وكان في بالي، إلى جالب ذلك عمل آخر تراودني فكرته، عمل يأتي من الماضي ثم يغيب. إنه يتعلق بسبعة عشر جنيهاً أخفيتها عن العائلة، وحدث الأمر على الشكل الآتي: كان يعمل في الشركة معى رجل اسمه بيلورس، وهو مشغوف بالمراهئة، وقد استحوذ على كتاب بعنوان (علم القلك المطبق على سباقات الخيل) الذي أثبت فِه أَن الفوز يتعلق بتأثير الكواكب على ألوان ثياب الفارس، وفي السباق مهرة تدعى كروسير برايد لا حظَّ لها في الفوز سوى لون ثباب فارسها الخضراء اللون التي كأنت تتماشي مع لون الكواكب وهي في ذروة سطوعها. راهن ميلورس الخاسر بأعماله الفلكية بعدة جنيهات على تلك المهرة وتوسل إلى كثيراً لأحذو حذوه، ولكي اتخلص من إلحاحه المتواصل، غامرت بعشرة شلنات رغم أنثى لا أراهن من حيث المبدأ العام لا أدرى إن هادت المهرة إلى موطئها مشياً، فاتا لا أذكر التفاصيل الدقيقة لكن في النهاية أصبحت حصتى سبعة عشر جنبهاً وبدافع غريزي وضعت النقود في البنك دون أن أخبر أحداً مما يشير إلى نقطة تحول هامة أخرى في حياتي لأنبي لو كنت زوجاً أو أياً صالحاً لصرفت

تلك النقود في شراء ثوب لهيلدا وأحلية للأولاد، لكنني بعد خبــة عشر عاماً من الزواج سئمت من لعب ذلك الدور.

تحسن شعوري بعد أن غسلت كل جسدي بالصابون فاستلقيت في الحدم وأنا أفكر في تلك الجنيهات وكيف سألفقها، فيدت لي خيارات كثيرة، إما أن انعب في إجازة مع امرأة أو أضيعها على النثريات كالسيجار وزجاجات الويسكي الكبيرة. فتحت الصبور للحصول على كبية أكبر من المياه الساخة وأنا أفكر في الساء والسيجار، عندها سمعت صجة مدوية كفطيع من الأبغار الوحشية يهبط الدرجتين المؤديتين إلى الحمام، إنهم الصغار طبعاً، فولدان في بيت صغير بحجم بينا يثبه كمية كبيرة من الجعة في قدح صغير.

- أريد الدخول يا أبي،
- حستاً، لا يمكنك ذلك، الصرف.
- لكن يا أبي أريد الدخول إلى مكان آخر.
- إذا أنعب إلى المكان الأخر. فأنا استحم.

لا فائدة ترجى من ذلك، فأنا احرف إشارة الخطر. في بيتنا يقع المرحاض في غرفة الحمام حاله حال البيوت الأخرى المماثلة. انتزعت سدادة الحمام وعلقتها ثم جففت جسدي يأسرع ما يمكن، وقتحت الباب فاندفع بيلي الصغير ذو السبع سنوات مضادياً لكمة سددتها إلى رأسه. ليست ثبابي

وأنا أبحث عن ربطة العنق فاكتشفت أن رقبتي مبللة بالصابون.

عندما تكون رقبتك مبللة بالصابون فهي تسبب لك شعوراً مزعجاً لزجاً ومسبباً للغثيان بلازمك طوال اليوم مهما حاولت التخلص منها، تزلت إلى الطابق الأرضي وأنا في مزاج سيء ومستعد للعراك.

غرقة الطعام في بيننا نسخة هن كل الغرف الأخرى في إلىسيمبر، فهي صغيرة وضيقة طولها اثننا عشر قدماً وعرضها عشر أقدام ولم تترك فيها خزانة السنديان التي نضع فيها أدوات المطبخ ودورقي الخمر الفارغين ومسند البيض الفضي الذي قدمته لنا أم هيادا هدية في مناسبة زواجنا أي فسحة.

وقفت هيلدا خلف إبريق الشاي هابسة تسيطر هليها حالة من القلق والرهب المعتادين لأن صحيفة نبوز كرونيكل ذكرت أن سعر الزبدة سيرتفع أو شيئاً من هذا القبيل. كان الجو بارداً جداً ولم تكن النار مشتعلة في الموقد والنوافذ مغلقة أيضاً. انحنيت لاهناً لأشعل النار بعود ثقاب -كان الانحناء يسبّب لي اللهات والعطس- فرمقتي هيلنا بنظرة بطرف عينها كما اهتادت عندما أقرم بعمل فيه بعض الإسراف.

هيلذا الآن في التاسعة والثلاثين من عمرها، وعندما عرفتها للمرة الأولى كانت تثبه الأرنب - ولا تزال كذلك -إلا أنها أضحت نحية جداً وذابلة ومكتبة، وترى فلقاً دائماً في عينها، وعندما يفيض الكيل لديها تحلب كنفيها وتشبك ذراعيها كعجوز غجرية أمام الموقد. إنها من الأشخاص اللين تكمن موهبتهم ومتعتهم الأساسية في الحياة باستباق وقوع المصائب العفيرة فقط لأنها لا تهتم بالكيرة منها كالحروب والمجاهات والزلازل والأويتة والثورات، فكل ما يهمها هو أسعار الزيدة المرتفعة وفواتير الغاز الضخمة وأحذية الأولاد البالية وما نيش من أقساط المذياع. وكانت تبدي احتجاجها على ما اعتبره متعة المشي ذهاباً وإياباً فتردد ابتهالاتها المنكررة:

 (لكن يا جورج هذا خطير، لا أعرف ماذا سنفعل ولا من أين سنأتي بالنقود، يبدو أنك لا تدرك فداحة الموقف، سيتهى بنا المطاف إلى العلجاً).

هـ الخوف راسخ في حقلها، الشي- السفست في الأمر هو أنه حتى لو حدث ذلك، فان قلق هيـ الدا لن يساوي ربع قلقي، لا بل قد تشعر أنها في أمان أكبر هناك.

كان الأولاد في الطابق الأرضي قد اغتسلوا ولبسوا بسرعة ضوئية كعادتهم عندما لا تتوافر القرصة في إبعادهم عن الحمام، توجهت نحو طاولة الطمام وهما يتجادلان حول شيء ما.

- نعم فعلت،
- كلاء ثم أتعل.

- لاء بل قطت
- الاء الم أقعل.

بدت هذه المماحكة بين بيللي ذي السع مئو ت ولور داب الإحدى عشرة أنها سنبسر إلى بهاية اليوم إن لم أضع لها حداً. ينني أحس يشعور خاص تجو الأولاد فلا أستطيع تحمل جدالهم، فعي مثل أعمارهم الصعيرة جل ب يهمهم أشياء مثل المساطر وعلب الأقلام، ومن أحرز درجة عالية في اللغة الفرنسية، لكن في أوقات أخرى وعبدت بكوبان تاثمين ينتايني شعور محتلف كلياً، فأقف صد أسرَّتهم في أسيات الصيف المبرة، وأنظر إليهما وهما باثمان بوجهيهما الأحمرين المدورين وشعرهما الطون بضلال كثيرة، إنه شعور مماثل لما تحمه وألت تفرأ في الإنجيل (أعماقكم تشتاق) فأشعر مي ثلث المرات كأسي قرن بذرة حافة لا يساوي قرشأ حبث تكس أهميتي الوحيدة في تربية وإطعام هدين المحلوقين حتى يكبرا، لكن هذا الشعور لا يدوم طويلاً ويحل مجله الشمور بكياني المنفصل وأهميته، وأنَّ شعلة الحياة والنشاط لم تنطعين في الرجل الهرم فأتوقّف عن الرضوخ إلى فكرة البقرة الحلوب الأليمة التي تدر اللبن للزوجة والصعار. لم تتحدث طويلاً أثناء الإقطار لأن هيلدا كانت في مرج (لا أدرى مادا سنفعل) سبب أسعار الربدة وإجارة رأس لسنة الوشبكة والحمسة جيهات المتقنة من قسط المدرسة للفصل

الدراسي الأحير تناولت بيصة مسلوقة وأخلت قطعة خبر لأضع فوقها المربى من ماركة التاج الدهبي الذي كانت تصر هيلدا على شرائه لان سعره حمسة قروش، ويقول ملصق لعلة ويحط ماعم إن الشانون يجير أن تكون في المربى سبة من معير الفاكهة المحايدة التي لا أعرف أبن تزرع ولا حتى كيف تبدو، غضيت هيلدا دون اهتمام لمقاطعتها فهي تعتقد بطريقة عامضة بأنه لا يجور السخرية من أشياه توبر عليك نقوداً.

ألقيت نظرة على الجريدة التي خلت من الأخبار لكثيرة رخم أن الناس يقتلون يعضهم بعضاً من اسباب إلى لصين حيث تقرأ فيها كالعافة العثور على ساق امرأة في صالة انتظار عدى معطات القطارات وزواج الملك زوغ يتأرجع في كفتي ميران. أخيراً وفي حوالى العاشرة الطلقت محوالي العاشرة الطلقة محوالي العاشرة الطلقة ما الكناء أحسبا.

كان يوماً بارداً رجافاً حبت عليُّ ربح كريهة وأن أحطو حارج البيت فالتصفت برقبتي المبللة بالصابون وأشعرتني فجأة بأن ثيابي غير ملائمة، وبأسي جسمي ثرج من قمة رأسي إلى أخمص قدمي

2

هل تعرف إيلسيمير أو ويستنلشي؟ إنها العنطقة التي أعبش فيها وإن كنت لا تعرفها قمن المؤكد أنك تعرف حمين مطقة أحرى مثلها، ولعلك تعرف أيضاً كيف مئلت تلك الشوارع في كل الضواحي القريبة والنجلة منها فهاك مفوف طويلة من اليوت عصف المعرولة الصعيرة حيث يصل الرقم في إيلسبمبر إلى مائين واثني عشر، ورقم بيت مئة وواحد وتسعون بواجهة جعنية وبوابة سوداء وسياج من الجماب ومدخل الخضر، ومن سكامها آل لوريل وميرتل وهوثورن ومون ابري وسون رويس وبيللي هو، وهي من معادياً للمجسمع، ويسهي أمره إلى الملجأ ثم يطلى بابه بالأرزق بدلاً من الأحضر.

كنت في مراج خير سوي بسبب إحساسي باللروجة التي تلف هنقي خريب كم تهيسك رقبتك اللزجة وتعقدك كل حيويت، فكأنت تلبس حداء الخدم لعله وأنب في مكان عام،

لم أكن مزهواً بعني هذا اليوم، وكنت كمن يقف بعيداً أراقب الناس وأنا أسير في الشارع بوجهي الأحمر لمكتبر وأسناني الموقتة وثباي السوقية الرثة، فرجل مثلي يعجر عن الظهور بمظهر السيد، ولو رأيتني عن بعد مائتي ياردة لعرفت على المور أسي اعمل في شركة تأمين أو نائع متجول، فتيابي التي ألسها هي الزي الموحد لعامة الناس بدلة رمادية من أرداً الأنواع ومعطف ازرق بخمسين شلباً وقبعة مدورة

كلاعب كريكت بدرة قمازات، وكنت أبلو مثل باتم، وهي أفضل حالاتي وأبا ألبى بنلة جنينة وأدخن البيجار قد أبلو مثل باشر أو سيسار مراهات، أما في أسوأها فأبدو مثل بائع مكاس، وفي أحوالي العادية حالما ترابي تعرف أبني واحد من اللين تبلغ مداحيلهم الخمسة عشر جبيها في الأسبوع، وإنبي أمثل المعدل الوسطي الأهالي إبلسيمير، في مثبت في الطريق قرآيت الرجال مكلمين في بتظار قطار الثامة والواحد والعشرين، أما النساء فكن يعمل على تدفئة أصابع أبديهن فوق مواقد غارية. اجراب مسافة الا بأس بها من الشارع، إذ هندم ينسي لك الوقت وتكون في مرج جيد بمكنث رؤية أشياء نضحكك من أهماقك وأبت تمشي في بمكنث رؤية أشياء نضحكك من أهماقك وأبت تمشي في شوارع الضاحية البعيدة منها والقريبة وتتأمل الحية لقائمة فها.

منطقة إيلسيمير بس لها شبيه في أي مكان آخر، فهي مثل سجن مؤلف من صف من الرمزامات وحرف التعليب التي يقطنها نقراء مساكين بمداخيل لا تربو على الحمسة عشر جنيها في الأسبوح ويدل، ويتم إدلال الواحد منهم، ويُهان من قبل رئيسه في العمل كما تجلم زوجته على صدره مثل كابوس ثقيل وأولاده يمتعبون دمه كالعلق، لكن رضم الهرج والمرج الكثير لذي يوي معاماة الطبقة العاملة، قأنا لست أسعاً على البروليت ربين، فهل تصورت بحاراً لا يستطح النوم وهو يفكر بكسه يعاني

البروليتاريون جمدياً لكهم يضحون أحراراً خارج العمل، لكن في كل واحدة من تلك الرمرانات التي في يلسيمير وغيره يحيا قمير بائس لا يعرف طمم الحرية أبداً إلا وهو يعط في موم عميق حالماً يأنه مطبق بحناق رئيسه، ويرميه هي قاع بشر سحيقة ويوسعه ضرباً.

تكمن المشكلة الرئيسية في وهمنا بأسا مملك شيئً قد بحسره حيث يظر تسعة إعشار أهالى إيلبيمير أنهم يملكون يوتهم. ربها مع المناطق المحبطة بها حزه من خطة وعمل ابتراري ضخم تحت اسم عقارات هيسبريدز التي تملكها جمعية التسليف البهيج للبناء، وهذه الجمعيات هي الأذكى في أهمال النصب والاحتيال في هذا العصر، فشركة التأمين التى أحمل لصالحها تمارس النّصب لكنه بصب مكشوف والأوراق كلها قوق الطاولة، أما في جمعيات البناء فإنَّ ضحاياها يتوهمون أنها تقدم لهم خدمة وهنا يكمن سر مشهاء فتضربهم بقسوة وهم يقبلون يلعاء أحيانا أتصور هيسبريدز العقارية تمثالاً ثنائي الجنس، لإله عملاق هو إله جمعيات الساءه مصفه العلوي يمثل مديراً إدرياً كبيراً وبصفه السفلي يمثل زوجة بشكلها العائبي تحمل في إحدى يديها مفتاح الملجأ طبعاً، وتحمل في البد لأحرى وهاء قرنى الشكل تحرج منه أشياء وهدايا مثل الراديوهات المحمولة ويوليصات التأمين على الحباة والأسان الاصطاعية

وحبوب الاسبيرين والواقيات اللكرية وأسوار الحداثق الإسميّة.

لكــًا في الوقع لا مملك بيوتـًا ملكية مطلقة حتى لو أكملنا دقع أقساطها إنما ملكية إيجار، وبحن بدفع ثمن هذه البيوت على شكل أقساط قيمة كل واحد منه خمسة وخمسون جيهاً لمدة ست عشرة سنة، ولو دفع الثمن مقداً لكان تُلاثمانة وتسامون جبهاً، أي أن العائدة تصل إلى مائة وسبعين في المائة، ومن البنيهي أن الجمعية تربح أكثر من ظك يكثير إذ إنها تنحت اسم مستعار مثؤ اسم ويلسون وبلوم تبني البيوت بتعسها وتشعط أرباح المواد الأولية، وتحت سم بروكس وسكاتر تنتج لنفسها الأبواب؛ لكن ما صعف وأذهك أكثر أن الجمعية لا تكمل أي صعقة حتى المهاية ولا تلترم بشروطها، فعندما بنب إيلسيمير كان من المقرر أن تبقى حقولاً مكشوفة كملاعب للأطفال باسم مروج بلات - إذ لا يوجد شيء إما ابيض أو اسود – لكن من الواضح أن مروج بلات أن تبني أبداً.

وست بلشي ضاحبة ماسية افتتحت فيها المعامل مثل ر ث ويل للمربيات وانجلو اميركان للدراجات الهوائية التي متشرت في العالم عام 1933ء وكان سكانها في اردياد و لإيجار ت فيها في ارتماع لم أر أي شخصية من الشخصيات لكبيرة بعن فيهم هربرت كروم، لكن أتخلهم وهم يطرحون لسندت الجديدة دول أي إضافة إلى رأس المال. فقد أرسل كروم البائين وبدأوا ينصب البيوت في مروج بلاث، فعلت صيحات الألم والاحتجاج وشكلت صظمة للدهاع هن المستأجرين لكن دول فائدة إد إن محامي كروم أحمدوا قدراتنا خلال خمس دقائق وغطت البيوت كل مروج بلات. يستحق العجور كروم لقب البارونية لأنه نجح في إيهامنا بالنصب والاحتيال أب بملث بيوتاً أو ما يسمى خصة في البلاد وأننا شرك، في الوطن. محن فقراء عيسبريدز وكل الساطق المشابهة تحول إلى حبيد أزليين في خدمة كروم. وفي ذات الوقب كك أصحاب يوت محترمون مما يعني أما من حزب المحافظين (المؤيدين والمتملقين) ولا مجرؤ أن نقتل الدجاجة التي تبيص ذهباً. ويأكلما خوف قائل من العجز عن دفع الأقساط حتى أخر واحد منها، وما نزند الطبن بلة أننا مشترون بأموالند كل و حد من هؤلاء الفقراء التحساء يلفظ أحشاءه ليدفع ضعف السعر الحقيقي لتلك العلب القرميدية التي كببت بالمنظر لجميل (بيلي قو) والتي هي عكس ذلك، وهو مستعد للموت في ساحة المعركة لإتقاد بلاده من خطر البلشمة.

انعطمت من طريق وول مول إلى الطريق العام فرأيت قطار العاشرة إلا رمماً المفادر إلى تعدد، ثم مررت بسوق السنة شلبات وتذكرت الملاحظة الفعية التي دوشها صبحاً لشراء أمواس حلاقة.

صعما وصلت إلى الطاولة التي تعرض الصامون كان مدير الطابق الأرضى ( أو أياً كان لقه) يعلُّف الفتاة المكلمة بالخدمة هناك؛ لم بكن أناس كثيرون بي المتجر في تلك الساعة من الصياح، ولو ذهبت إلى المتجر عبد بدء لدوم لرأيت العتيات يتلقبن الشتائم الصباحية وهن مصطعات في رتل لمجرد ترويضهن لبقية اليوم، كذلك يقال بأن لذي تلث المتاجر المتسلسلة رجالاً من ذوي القدرات الخاصة في توجيه الإهانات والسحرية، فيتتقلون من فرع إلى آخر لتشيط العاملات. كان المدير قرماً قبيحاً دون الحجم لطبيعي د. كتمين مربعتين وشارب شائكء يشتم ويثب هلى لفتاة مثل مشار دائري، بسبب شيء ماء من الواضح أنه خطأ حسابى بسيط، وقبل أن أتمكن من التوقف النقت هيوبي يعيون المدة التي اختقدت أنه من هير الساسب أن براها رجل سمين في أواسط حمره وهي تهان وتشتمه استدرت مسرهأ وتظاهرت بالاهتمام بشيء على الطاولة الأخرىء فشتمها ثابية، وكان يتعد صها ثم يتفش طبها فجأة كيعسوب

 لم تكلمي نفسك عباء عفها علك غير مهم، ما أهمية الشلبين؟ لم تحاولي أن تزعجي نفسك، تهتمين بما يدميث قط أما الآخرون فعير مهمين.

استمر هذا التوبيح حواثي حمس دقائق ويصوت مسموع من وسط المتجر قضاها مدير المنجر في الانقصاض و لانتعاد ومعاودة الانقضاض لبدء جولة جديدة ولقد تمكنت من الرؤية جيداً لأني ابتعدت عنهما قليلاً ولقد كانت لفتة في الثامة عشرة تميل إلى النانة قليلاً، وجهها قمري مدور من السوع الذي لا يتقن إكمال أية عملية حسابية بشكله، الصحيح، ذلك الوجه الذي تحول لونه إلى وردي فاتح، وثلؤت من الألم وكأنها جلدت بسوط، تظاهرت لعتيات الواقعات أمام الطاولات الأخرى بعدم لسمع. كان شيطاناً قيحاً صلب البية مرزاً صدره للحارج مثل عصقور لدوري واضعاً يديه تحب حواف معطقه وهو يصلح أن يكون رقيباً أول في الجيش لو كان قاته أطول.

هل تلاحظ كم أنهم يستصعرون أشخاصاً لمثل هذه المهن المتسعرة؛ لقد كان يلصق كل وجهه وشو ربه في وجهها، يتسعها ويوبخها ويهرتها ينما المسكية تألم وتورّد، وأخيراً وبعد أن قال ما يكفي مثى برأس مرفوع وصدر بارز عثل أدبرال حرب هي منصة القيادة.

اقربت من الطارلة لأشتري شعرات الحلاقة، ولقد عرف كلاحما أسي صمعت كل كلمة لكن العناة تظاهرت بمظهر (ابق، بعيداً) الذي بجب أن تنذو فيه بالعات المتاجر نحو الربائن الدكور، وكان شيئاً لم يحدث كان ذلك لمصلحتي، فتصرفت مثل سيدة باصحة معد مصف تقيقة من رؤيتي له، تدامى كحادمة وحهها كان لا يزال متورداً، ويداها ترتجفان، طلبت منها أمواس الحلاقة ذات الشلس، وبدأت تحرك أصابعها في العينية، النفت إليها المدير القرم مرة أخرى، فحلت أنه سيكر عليها ثانية ليندأ جولة أخرى، تكمشت الفتاة مثل كلب رأى سوطاً وبظرت إلي بطرف عينه، لقد كرهتي مثلما كرهت أو أكثر لأبي رأيته وهي تُثبتم أمر غريدا

اتصرقت مع أمواسي. لماذًا يتحمل كل هذا الدل؟ إنه الخوف، ولو ردت يكلمة واحدة ستطرد من العمل إنه ذات السبيه وفي كل الأماكن.

فكرت يصبي السمان الذي أتعامل معه، شاب قوي وضبحم في العشرين من همره، خلوده كالورد وثر هاه ضحمتان يصلح أن يعمل حداداً، يقف وراء طاولة لبيع صحياً في سرته البيفاء وهو يفرك يديه مداهناً.

تعم يا ميدي، صحيح يا ميدي، الطقس چميل في هد.
 الوقت من السنة يا سيدي، سيدي كيف يمكني أن أحدمك؟

هي الحقيقة هو يطلب منك أن تهيده، طبعاً هو يطبع الأوامر وميدا الربون دائماً حلى حق، والشيء البادي على وجهه هو الحوف المميت من أن تشي مأنه شخص وقح ليطرد من العمل بالإصافة إلى ذلك كيف له أن يعرف أنك لست أحد جواسيس الشركة الدين ترسلهم لمراقبة العمال، هذا الخوف الذي بسبح قد هو جوهرما، الكل خالف لبس من

فقدان أعمالهم فقط بل الخوف من الحرب أو الفائية أو الشيوعية أو من أي شيء آخر عاليهود ترتعد فرائصهم عنده يمكرون بهتلر، وحظر ببالي أيضاً هذا العدير الشيطاني لقدر و الشاربين الشائكين فهو أيضاً خائف من فقدان عمله أكثر من العتاة التي ويُحها، وقد يعيل أسرة، وربعا كان لطيعاً ومسامحاً في البيت ويزرع العيار في الحديثة الخلفية، ويدع روجته تجلس فوقه وأولاده يشدون شاريه، وبالعثل هل تدري إن كان العائم الاسباني أو كبار الضباط الروس رجالاً صالحين في حياتهم الشخصية ومن أفضل الأروج والآباء اللين كرسوا حياتهم الشخصية ومن أفضل الأروج والآباء

لاحقتني العناة بظرائها إلى أن وصلت الباس، وثمنت لو أنها تستطيع قتلي لفد كرهتني لسبب ما أكثر بكثير من ذلك المدير الأرضي القيح،

3

حلقت طائرة قاذفة فوقدا على ارتداع قليل لدقيقة أو اشتين وبدت كأنها ترافق القطار.. جلس في العربة سوقيان من عمال الدهاية والإعلان من أحظ أصناف بالعي لصحف مقابل بعضهما بعضاً، يلسنان معاطف مطاطبة رثة، أحدهما كان يقرأ صحيفة الديلي ميل والآحر الاكسبريس، ومن سلوكهما أدركت أنهما صنفاني على شاكلتهما، وفي الطرف

الآخر من العربة جلس كاتبا محام يحملان حقائب سود ا ويتحدثان في مسألة فانوية تافهة لجدب الانتاء، وليب أنهما لا يتميان لقطع العوام.

تظرب إلى البيوب التي نمرّ بمحاذاتها ؛ إذ يسير الخط من وست بلشلي عبر أرقة قلرة فيبدو المنظر للوهلة لأولى هادنأ وتظهر الساحات الخلعية الصعيرة وأصص الزهور القليلة والسقوف المستوية حيث تشاهد النسوة تنشرن لعسيل وأقعاص طبور على الجدران؛ تأرجحت الطائرة قلبلاً وأرت ثم توارت. جلست وظهري بحو المحرك، بظر إلى أحد مروجي الإعلانات بسرعة، فعرفت بما كان يقكر لأنه مسألة يمكر الكل فيها ولا نحتاج إلى ذكاء ماذا ستفعل بعد سنة أو الستير؟ ماذا سنمعل صدما ترى هذه القاذفات وبنرل إلى الأقبية وتتبلل سراويلنا؟ وضع مرؤح الإعلامات صحيمة لديلي ميل وقال المائر تمبل هيت أما الكاتبان فك يقضمان بعض النمادج المجانية من اللرة (البوشار). تحسس لمروّج الآخر جيب معطفه الأول ثم انحني وتحسس الجيب الآحر واقترب منى قائلاً ﴿ عَلَ صَنْكَ أَمُوادَ ثَمَّاتِ أَيْهَا الْهِدِينَ؟ لأحظ المتعةا أوقفت التفكير بالقبابل وبدأت أفكر بشكلي الذي تممنت فيه جيداً هذا الصباح؛ صحيح أني ممثلئ وقصير وتصفى العلوي مثل الأسوب ولكن ما الذي يمتع الآخرين في ظت، فمجرد كونت سمياً يحق لأي شخص حتى لغريب

تماماً أن ينعتث وبيساطة بلقب مهين معلقاً على مظهرك الشحصى اقترض أنَّ شخصاً له حدية أو هو أحول أو يشفة أربب هل يجوز أن ناديه باسم يدكره بعينه دائماً؟ لكن مع الرجل البدين يصبح الأمر بغيهياً واللقب طبيعياً. أن من لنوع الذي يصفعه المناس على قفاه آلياً ويقرصونه تنحت لأصلاع معتقدين أبن أحب ذلك، ولم أذهب قط إلى صالة مشرب التاج في يودلي رغم مروري يقربه أسبوعياً بسبب العمل، وذ هالباً ما يكون النحمار ووترز هناك - وهو بائم متجول يسوّق صابون فقاعة البحر لك بطريقة أو بأخرى ينواجد دئماً في المشرب- حيث يقرمس تحت الأضلاع ممياً (هن يستلقى البدين توم بوليم) أما المتواجدون الأخرون الأعبيـ. لقذرون فِعتبرون ذَلك دهابة لا يمل صها. لوثرر هو إصبع مثل قصيب حديدي لهذا نظن الكل أن الرجل الندين بلا مشاهر.

أخذ المروّج هود ثقاب آخر ليبكش به أسده وأحد العلبة، واندقع القطار على الجسر الحليدي قرأيت عربة خبر في الأسفل تلاها سيل من الشاحدات المحملة بالاسمنت الغريب أن الكل محق قيما يتعلق بالسخرية من الداء، و لحقيقة أن السمين سد صغره ليس مثل الآخرين حيث إنه يمر بمستوى من التطور محتلف عن الأشحاص الماديس، مستوى من الكوميديا الحقيقية أما النداء الذين يمرضون للفرجة و لتسلية في المعارض وكل من يرت قوق العشرين حجراً يدو مسرحة هرلبة

ماعلة؛ أما أنا فقد كنت ضعيعاً ثم أصبحت سمياً وأعرف لعرق اللي نسبه السمنة لمظهر الشخص؛ إنها شيء يمنعك من خط الأمور بجدية كبيرة، وأشك بان الرجل النبي صلا ولادته وتعلمه المشي يأنه يعرف العواطف المحقيقية العميقة، إذ كيف يمكه ظلك وهو بلا تجرية في عده الأمور، ولا يمكه التوجد في المشهد المأساوي لأنه يعيش دائماً في المشهد لهزلي، فهل يمكن تخيل هاملت بدياً أو أوليفر هاردي يمثل دور روميو؟ فكرت في مثل ذلك منذ بضعة أيام وأما أقرأ رواية أخلتها من البولس يعوان اللحب الفساعة أيام وأما أقرأ رواية أخلتها من طروب حبيته مع شاب من الذين مقرأ هنهم في الرويات من دوي الوجوه الشاحبة الحساسة والشعر الأسود وأصحاب دوي الوجوه الماحة وأنذكر جيداً المقطع التالي:

(كان ديفيد يقرح الغرقة فعاباً وإياباً ويداه تعصر ن جبهته، يبدر أن الحبر قد صعقه فظل عاجزاً عن تصليقه طويلاً شيلا خانته! لا يمكن، لكن فجأة يعمره ليقين ويواجه الواقع المجرد بكل رعبه، ذلك أكثر مما يحتمل، انطح على الأرض وانعجر باكياً).

هذا سلوك متوقع للناس العاديين ولكن كيف سيتصرف رجل مثلي لو أن هيلدا هربت مع شخص آخر في عطلة بهاية الأستوع؟ لن يرعجني ذلك لأنه يعني أنها لا تر ل تملك الشاط والحيوية فهل يمكن أن أنظرح على الأرض و تفجر ماكياً، وهل يتوقع الناس هذا مني؟ بالتأكيد لا وسينظرون للأمر على أنه فاحشة كيرى.

كان القطار يمر غير جسر قبدت اليوت البعيدة كأمها سطوح حمراء صغيرة مضاءة بأشعة الشمس، ستسقط عليها القنايل! من البلاهة التفكير بالقنابل طوال الوقت. بالطبع، هي لن تسقط الأن ولكن قد يحدث ذلك قريباً. فقد نشرت كل الجرائد هذا الهراء، فقرأت خبراً في الـيور كروبيكل مقاده أن الطائرات الفاذقة لا يمكنها التسبب بأية أضرار لأن لمدمعية المضائة لها تجحت في إيقائها على ارتماع خشرين ألف قدم مما أوحى للناس أن تلك القبابل لن تصل إلى الأرض، والاحتمال الأصم أن المقال قصد أنَّ الطائرات سوف تحطئ وون ووثش ارسيمال لتسقط قنابلها على إيلسيمير بعدت تأملب الموضوع برسه، اكتشقب بأنه بيس سيئاً أنْ يكون الشحص بديناً لأن السمين مشهور رغم أن شهرته تقل هن تظيراتها حمد السماسرة والقساوسة ولا يشعر بالأريحية ليتصرف دوماً على هواه مثلهم، أما مع النساه فله حظوة كبيرة بعكس ما يعتدده النعض مأن السأة تنظر إلى الرجل السمين كدعابة وشيء مثير للسخرية، أما في الحقيقة و لو قع فهي لا تنظر كللث إلى أي رجل يمكه أن يحلمها ويدللها ويحبها

اتتبها فأنا لم أولف مفياً، ولم أكن مفياً دلماً مل

أصبحت كذلك في السوات الثماني أو التسع الأخيرة، وتضحمت كل صعائي أما في داحلي وعظى فلست سمياً ولا تظلمني، قأنا لا أحاول أن أضع نفسي فوق ورود دعمة. فوراه الوجه الباسم قلب موجوع.لا يمكن أن تنجح في لعمل هي شركة تأمين إن كنت كذلك؛ أنا سوتي ومعدوم الإحساس ومسجم مع بيثتي، مثل الأخرين أبيع الأشياء بعمولة وأكسب ررقى وتنقصني المشاعر السامية، وفي كل الظروف في الحروب والثورات والمجاعات والأوبئة أنجح في تدبير مصاريفنا قلط لا أكثر وأتخدق لأبقى حياً لمدة أطول من الأخرين، لكن تكس في داخلي عادة بعيصة أخبرك هنها لاحقاً أنا سمين من الحارج لكني تحيف من الله خل، وهل خطر ببالکم یوماً أن داخل كل رجل بدين رجل بحيف؟ كالقون بوجود تمثال داخل كل صحرة بجح الرجل لدي استعار أعواد الثقاب في تنظيف أسنانه فوق صحيمة الأكسريس وقال:

يمكنك رؤية أمقف البيوت الممثلة بعيداً في الأسفل والتي تنعطف في هذا الاتجاء أو ذاك مع الشوارع مثل سهل

<sup>-</sup> رئهم أن يجدوا الفاصل في قضية السبقاد.

 <sup>-</sup> بعم لن يجدوه أبدأ وكيف يمكنهم التعرف على السيقال.

<sup>-</sup> ربما يتتبعون أثره من حلال الورق الذي لفهم به.

كير تعدو فوقه على حصان، ففي كل طريق يمر هر لـدن يوجد عشرون ميلاً من اليوت الممتدة بلا انقطاع، يه إلهي كيف يمكن أن تخطّبا القائمات عندا تأتي، بحن قلب الهدف الكبير ولو كنت هنلر لأرسلت قاذهاتي أثاء بعقاد مؤتمر نرع السلاح، في صباح هادئ وصد تلدق سيل الموظفين العرير موق جسر لـدن ووسط ضاء لكسري وتوسلات العجائز للرياضيين سيسمع صوت صفير يتلوه بوم، فتطاير اليوت في الهواء وتتبلل ثياب الرياضيين باللعاء وسيغى الكاري فوق الجنت المكدمة.

ونه شيء مثير للشعفة نظرت إلى البحر الكبير من الأسطح المستدة بعيداً جداً، أميال كثيرة من لشورع، محلات السمك المقلي والصور والطباعة ومحلات لأزقة الحلفية والمصانع ومحطات الطاقة والأبراج والمعاصر والحبّار ومحلات الألبان وفيرها... مثل برية كبيرة بلا وحوش لن يظل إطلاق بنادق ولا ضرب بالعصي لمطاطية ولن يبقى سرير واحد في الكلترا تطلق منه بتدقية، مند، ميحدث بعد خمس سوات أو سة من الآن؟

4

يرأر شوتر (الراعي هو الله) ويرد ودّراول (لهذا لا يعورني شيء) بعبوث يعوق صوت سابقه بكثير، ولابد أنكم عرقتم من منهما المايسترو، فقد اعتلت أن أترقب لسيد الديني الذي يحكي قصة صهيرة ملك العموريين وأوع ملك يسال دخريني بهذ اسم الملك روغ أتمنى لو بإمكاني يساعكم صوته الذي يشيه ضجيح برميل مدو صخم متلحرج تحت الأرص حين يقول كلمة (أوغ)، واعتاد اختصار كلمة (اند) فأسمع الكلمة وكأنها (دوغ كلب). إنهما مثل زوج من التماثيل المصرية التي وأيتها في موسوعة رخيصة لئس تماثيل حجرية ضحمة ارتماعها ثلاثون قدماً تتربع على حروشها في مواجهة بعضها بعضاً، وأيليها على ركبها تعلو وجوهها ابتامة واهة قامضة.

لا أدري كيف راودي الشعور بالكيسة ولا يمكن وصفه بالشاط، شعور برائحة حلوة، رائحة الجثث وحقيف لئيات وأصوات طبين الاورغ وأصوات الرئير ويقعة المصوء لمتسلل من ثقب في الناقدة والزاحف بيط، نحر لمسحن بحيث يمكن للكبار اعتباره أداء غير هادي لكنه ضروري، كما تسلمون به انتم هنما تقرأون الإنجيل الذي كنا تأخذ منه جرهات كبيرة في تلث الأيام، حيث كانت النصوص على كل لجنران، محفظ عن ظهر قلب كل فصول العهد القديم، ورأسي لعاية اليوم محشو بمقاطع من الإنجيل؛ أولاد إسرائيل يرتكبون الأثام الفادحة في حضرة الرب واشر يتحمل الورر لعظيم ويطاردهم من دان إلى أن يصل إلى مرتباء ويضرنه تحت

الضلع الخامس ليموث. كان نوعاً من الدواء دي طعم عربي، قتدرك أنه صروري وعليك ائتلاعه؛ أسماء غريبة ومعقدة مثل شيمي وتبوحد تصر واهبثونيل وهاشباداد، أشحاص بثياب طويلة قاسية ولمحى آشورية، يمتطون لجمال ويشقلون بين المعابد وأشجار الأرر ويفعلون أشياء عريبة ويقدمون القرابين والهبات التي يحرقونها ويتعشون في أتون أفران مشتعلة ويثبتون بمسامير على الصلبان وتبتلعهم لحيتان، كل ذلث ممروج برائحة المقبرة والثياب الصوفية وطميس الأورع، هذا هو العالم الذي تذكرته عندما رأيت صورة الملك روغ الذي لم أتذكره فقط بل كنت فيه. طبعاً هذه الصور لا تدوم سوى بضع ثوانٍ لكنها نترك أثراً ورجف، ثم أفتح هيوتي لأرى تفسي في الحامسة والأربعين والرحمة المروزية في الستراث حين تحرج من قطار الأفكار بشعر كالحارج من مياه حمقة. شعرت أني في عام ألف وتسعمالة، وأتنفس هواء حقيقياً، ثم أرى بعيوس المنتوحة هؤلاء لأفنيء المتدامين والملصقات ورائحة البدين وهدير المحرىت لتي بدت لي اقل واقعية من صناح يوم أحد في لواربينميلد قبل ثلاثين عاماً ويمكس القول إنسى الآن في لواريسيلد في عام ألف وتسعمائة مجانب معلف الحيل في السوق وخيول البقل التي عليها علائق العلف، وعند محل الحلويات في لروية حبث ترن الأم ويللر بعيف بانت من كرات البرائدي والسبدة

راميليع راكة في عرضها وحلفها معر في بنطاله لقعير الأبيض ويداء المطويتان والعم ايريكيل يشتم جو شامرلين والرقب المتقاعد يتبختر في سترته الحمراء وسرو له لأررق الضيق وقعته الصعيرة المدورة ذهاباً وإياباً وشواريه لمعتولة والشملون وهم يتقيأون في الباحة الخلفية لمشرب جورج ويكي في قصر ومنسور، والرب في السماء والمسيح على الصليب ويوحا في بطن الحوت وشادراك وميشك وعبدي مغو في الأفران المتأجبة، وسيحون ملك العموريين و وغ يتبادلان النظرات دون أن يعملا شيئاً سوى المحافظة على يتبادلان النظرات دون أن يعملا شيئاً سوى المحافظة على مكايهما مثل زوج من كلاب الإطفاء أو الصيد أو وحيد القرن. لكن هل وأي هذا العالم إلى الأبدا الستم كل إله بكس القول إنه كان جغيراً مالعش وإنها نتمى كل إله

## القسم الثاني

#### 1

ذقرس اسم الملك روغ المكتوب على الملصق بعالم يعتلف كلباً عن الدي أعيش هيه الآن للرجة يصعب تصليق اسمائي إليه، وإنني أظن أن صورتي اكتست في دهكم، فأن رجل بدين في الحاصة والأربعين بأسان اصطباعية ووجه احمر، لكني لم أكن على هذه الحال صدّ السهد، لكن خصبة وأربعين عاماً تعمل الكثير، فبعض الناس يتغير وبعضهم لآخر لا، ولقد تغيرت كثيراً، فقد استمتعت بسعد الحياة وبحسه وربما صعدها أكثر، ولربما يفخر أبي بي قلبلاً لو رآبي لآن، فأنا بمسئوى أعلى مما كنت فيه سابقاً، وفي أحيان قلبلة الاست مستويات لم احلم مها أبداً في تلك الآيام لئي سقت الحرب.

قبل الحرب! كنت أسأل إلى مثى سأظل أردد هذه العارة، وكم سيمر من الوقت قبل الإجابة عليها، وأي حرب؟ ذلك العالم غير الموجود الذي يفكر الناس فيه عنف يقولون قبل الحرب، ريما حرب النوير؟ وللت عام 1893 وأتذكر تلث الحرب جيداً يسبب النقاش الراقي لذي كان يدور پير أبي وعمي ايزيكل، كذلك لدي بعض الدكريات التي تعود إلى سنة قبل ذلك، وأول ما أتذكر عندت صعد الممر الحجري الموصل بين المطبح والمحل هو راتحة السنفون المسروجة يراتحة الجص الرطب النى تبدأ من المطبخ وتشهى في المتجر والتي كانت تزداد كلمه قتربت من هذا الأخير وقد وضعت أمي بوابة خشية في المدخل لكي تسعما أنا وجو من الفخول إلى المحل (جو هو أخي لكبير) كما أتذكر هندما انتزهت القضيان وبجحت في تحطيم لبوية بعد مرور بضع سنوات، ودخلت إلى النتجر، ولم يكن حد فيه ورأيت فاراً في أحد صاديق الطحين؛ لقد سقط وركض بين قدمي وكان لومه أبيض من الطحين وأعتقد أنس كتب مي السادسة من العمر عند حدوث ذلك.

عندما تكون صغيراً فإنك تفرك الأشاء القريبة والمحيطة بث مند زمن، وهجأة تنسخ في ذهنك دفعة واحدة وكأنث صحوت من النوم. في الرابعة من عمري تقريباً اكتشفت أن تعلث كلباً يدعى نبلر، كلب صبد أبيض هرماً من فصبلة انقرضت الآن، فقد رأيته تحت طاولة المطبخ وهو يلهث ويفس الطريقة، ولكن قبلها اكتشفت لمكان الصادرة منه والحجة السبعون وهو حلف البوابة في تهاية العمر ولدكن والأوران الخشية والمجرفة المعلبة والقدارة ليصاء على البواعد والعصفور ولقعص الذي لا يمكن أن تراه حتى من حلى الرصيف بسبب العبار الذي يعطيه شكل دائم. كل هذه الأشياء عابت عن مخبلتي الواحدة تلو الأخرى مثل قطع أحجية لصورة مقطعة.

ثم يمضي الرقت وتصبح رجلاك أتوى ويبدأ إحساسك بالجعرافيا تدريجياً حتقد أن لواربينميلد مثل أي بلدة أخرى لا يتجاور تعدادها الألمي نسمة وتتبع إلى اكسمورد شاير، ومن الملاحظ أنني مستمر في القول بأنها كانت رقم أن المكان لا يرال موجوداً، ويبعد خسمة أميال هي نهر لتايمر، إنها تتموضع في وادي بسيط تحيط بها تلال متموجة تعمله من النهر وعلى قصم التلال فابات تبدو ككتل زرق، فامقة حيث يرى في وسطه بيت ايض وصفة من الأعددة هو بيت ينهيد، أو السالة كما كان يسميه الكل. أنا قمة التل فتعرف ينهيلاد العلميا، مع الإشارة إلى أنه ثم تكي هناك أي قرية مند ما يريد على المانة سنة. ولكن من المؤكد أنني كنت في ينظرون إلى الأشباء العبدة، ثكن مع مرور الوقت عرفت كل ينظرون إلى الأشباء العبدة، ثكن مع مرور الوقت عرفت كل

بوصة في بيعيلد، إذ قبل أن تصل إلى السوق عد لز وية
كان هاك محل السيدة ويللر للحلوبات حيث يمكث لشر،
عن ينصف شلن السيدة ويللر عجور شمطاء تشبه الساحرة،
ولقد انهمت بأنها تمعن الحلوى المدورة ثم تصعب في
القيبة، وبعد محل الحلوبات هاك صالون الحلاقة بعلصقه
الإعلائي الكبير عن سجائر عبد الله وهليه صور جنود
مصرين، والعرب أنهم ما زائرا يستعلون هذا الإعلان للآن
ورائحة الروم واللاتاكيا المسكرة، وكذلك ترى مدخة معمل
البيرة خلف البيوب، أما في وسط السوق فسرى لمعلف
المجري، كما يمكن رؤية طبقة رقيقة من العبار و لتبن فوق

قبل الحرب، وبالذات حرب البوير كابت السنة صيفًا كلها رضم ثقتي أن ذلك وهم، وإني سأصف لكم الأثياء مثلما تعاودتي قلو أصفت عيوني وفكرت في بيقيلا في أي وقت قبل الثامنة من عمري فسيكون الطقس صيفًا، ويكون السوق إما في وقت العشاء مع سكون مغير وناعس يخيم على كل شيء وحسان النقل ينفى وأسه في الكيس المعلق في وأسه يطحن الشمير أو أنَّ الوقت يكون عصراً وحاراً في المروج الحضراء الحصة المحيطة باللغة، أو وقت لمروب في المعشى حلف مزارع الخضروات ورائحة لغليون والدوريات نظوف حلف السباح، ومع هذا أتذكر لقصول الأخرى مشكل ما إد إنّ كل ذكرياتي مرتبطة بالأشياء لتي تؤكل، والتي تسوع باحتلاف أوقات السنة. ففي تمور (يوليو) يكون هناك توت المدى القليل والبادر، والتوت الأصود لذي يضج ريعبيح أحمر وجاهراً للأكل، وفي أيلول (سبتمبر) يتواجد السدق وسمك موسى، لكن البلق الجيد يكون في الأعلى وهو صعب المال، ثم بعد ذلك يأتي المرّ ن و لتعاح البري بالإضافة للأطعمة الثانوية التي كنت أتدولها في حال المعاد واللذيذ بعد تشديه من الأهداب وحشيشة الديار لطية مصوصاً وأنت عطشان، وبعدها يأتي الحشاص لذي يؤكل حصوصاً وأنت عطشان، وبعدها يأتي الحشاص لذي يؤكل مع الحبر والريدة وجوز الحقور والنعل الحشبي ذو لمد ق عدما تكون جائماً وبعداً هن البتي هي أفصل من لاشيء عدما تكون جائماً وبعداً هن البت.

كان أخي جو اكبر مي بسنتين، وكانت أمي تدفع لكائي سيمومز ثماية عشر شلباً كي تأخلما في مشاوير مسائية. فو لد كائي يعمل في معمل البيرة ولئيه أربعة عشر طفلاً لهذا كانت المائلة تبحث على أعمال غريبة كانت كائي في التابية عشرة عبدما كان جو في لئامية وأما في السادسة، لكن كت في دات المستوى المقلي، وكانت تشنئي من ذراعي وتابين يا مبنيري، ولقد كانت محولة معنما من مطاردة العربات لئي تجرها الحبول والشران والكلاب كنا مذهب في مشاوير

طويلة متقاطرين حيث نأكل أشياء طتقطها من على جاسى الطريق، وبعد الممشى تطالحك الساتين ثم مروج روبير، وإلى الأسفل طاحونة المروعة حيث توجد بركة ك معيد منها سمت الكارب أنا وأحى جو بعدما كبرنا قليلاً، ثم إلى لور ء بجاب بيغيلد العليا مروراً يمحل الحلويات الذي يقع في طرف المدينة والذي كان موقعه سيئاً للرجة أن أي شخص يشعله مصيره الإفلاس؛ ومحسب معرفتى فقد كان محل حلوبات لثلاث مرات ومرة رابعة محلاً للبقالة، ومرة لتصليح الدراجات، وعلى الرغم من هذا قيه سحر خاص للأولاد وحتى عندما لا يكون لديما مقود بلغب إليه وبلصق أبوف بالواجهة الرجاجية أما كاثي فلم تكن فوق القسمة إذ ك نقائل حول حصتها من الحلويات التي تعادل ربع قرش. فعي تلث الأيام يمكمك شراء أشياء بربع قرش، وأنَّ أكثر الحلوبات كانت ثباع كل أربع أونصات بقرش وحد. أما حلطة الفردوس وهي من كسر الحلويات سنة أوسنات بالقرش الواحد، وكان هناك نوع يبلغ طوله ياردة ويلزم نصف ساعة لأكله، وكذلك السكاكر التي هي هلي شكل فتر ن رحازير فكل ثمانية سها مقرش وأكياس المستسات واللزة وعرق السوس ينصف قوش للكيس الكبير وعلبة من الحلويات المموعة هفية أو حاتم دهبي أحياناً أو صفارة نقرش، أما في هدا الرمن فلم تعد هناك جوائز واحتفت أنواع كاملة من الحلوبات لقد كان هاك نرع من الحلوبات اليفء مكتوب عليها شعارات، ونوع آخر قرنعلي ثرج في علب خشية بيضاوية وفي داخلها ملحقة معلمية صعيرة بنعيف قرش وكاراوي كومعيتان وأصابع الشوكولا وعيدان السكر ومثات الأنواع غيرها، بل ألاف من أنواع السكاكر التي تباع بربع قرش، وتخيل بيمونستر الذي يحتوي على ربع عالون من الليمونادة نقرش واحد قهل أن اختماء كل هذه الأشياء من صنع الرب أيضا؟

صدما أفكر في الماضي أرى الصيف دائماً، وأتذكر العشب الذي كان بطول قامتي والحرارة تخرج من باطن الأرض والعبار في الممشى والشوء الأخصر يخرج من الأرض والعبار في الممشى والشوء الأخصر يخرج من السياح وكائي تجزئي من ذراهي وهي تقول تعال يا صعيري، وأحياناً تصرخ على جو قاتلة تراجع يا جو متلحق بها كان جو ولداً ضحماً ذا رأس كبير وربلتين كبيرتين. إنه و حد من الأولاد المتهورين في السابعة من عدره يلبس سرو الأقصيراً وجوارب سوداء سميكة تصل إلى ركتيه وجزمة ضخمة كتلك التي كان على الأولاد انتعالها في تلك الأيام. أما أن فكتت البي داء حارجياً تصمعه لي أمي وكاثي، إنه ثوب بال مرقع يشبه ثوب امرأة ناضجة وهو الذي كان يورث من أخت إلى يشبه ثوب امرأة ناضجة وهو الذي كان يورث من أخت إلى أحرى هي المائلة ولقد كانت تضع قمة مضحكة لها ديل

لحويل يتدلى حلمها رتبورة ملؤثة تسحل على الأرض وجزمة بالية. لم نكى كائي أطول من جو كثيراً لكنَّ رعايتها للأولاد لم تكن سيئة لأن هذه المهنة في عائلتها تمارس حالمه يقطم الطعل. إِدْ عَلَيْهُ أَنْ يَهْتُمْ وَيَرْعَى أَطْفَالاً آخَرِينَ، وَكَانِتُ أُحِيانًا تمثل دور السيدة أو المرأة الناضجة وللبها طريقة للإسكات وذلت بواسطة مثل أر قول مأثور تعتبره كلاماً لا يقبل لرد، ون قلت لها لا تهتمي، ترد عليك قوراً لا تهتم قيلت لكي بهشم، ولا تهشم هلقت ووضعت في قدر وسلقت حتى استوت، وإن شنعتها ترد طلك أنَّ الكلمات القامية لا تكسر العظام، أما هندما تناهي وتتعاخر ترد هليك إن لتباهي يسبق السقوط، وهذا ما حدث لمعلاً في أحد الأيام صدن كنت أتبحتر متظاهراً أتسى جبدي فسقطت فوق روث بقرة. تسكل هائلة كاثى في جنحر قلر في شارع وسنع خلف معمل البيرة، وهو يعجّ بالأولاد مثل الحشرات؛ فكل أفراد العائلة تعادو العهاب إلى المدرسة وكان ذلك من الأمور السهلة في ثلث الأبام إنهم يمتهمون مهماً غريبة ويشقُّون دروبهم في لحياة حالما يصبحون قادرين على المشى ولقد سجن أحد أخوتها الكبار لمدة شهر بسبب صرقة معض اللقت لكن بعد مسة توقفت كاثى عن اصطحاما في مشاوير حين أصبح جو في الثامة وصار من الصعب السيطرة عليه، وخاصة عندم اكتشف أن أفراد عائلة كاثي ينامون كل خمسة أشحاص في

سرير واحد، قضايقها ذلك كثيراً. لقد أصح تكاثي طفل وهي ألخامة عشرة ولم يعرف أحد ولا حتى هي نفسها من وأبوه، وظي أغلب الناس أنه قد يكون أحد أخوتها. لقد أخذ الطفل إلى الملحأ ودعت هي للعمل عد والتون وبعدها تزوجت من سمكري منحط حتى بنظر هائلتها، وأخر مرة رأيتها فيها كان عام 1913 وأنا أركب دراجتي هبر ولتون عدما مرات بأكواح خشبية مخيفة على جانب سكة لقطان منيجة يعصي اسطونية حيث ينزل العجر عنده تسمح لهم الشرطة بذلك في أوقاب معية من السة لقد عرجب عجوز شمطاء من احد الأكواح لتنقص خرقة بالية مجعدة، كان شمرها مندلياً ووجهها دخانياً ثبدو في الخمسين من عمرها، لقد كانت كائي التي كان من المفترض أن تكون في لسبعة لقد كانت كائي التي كان من المفترض أن تكون في لسبعة عشرة.

2

كان يوم الحميس هو يوم البازار (السوق) إذ يأتي رجاب دور وجوه مدرّرة حمواء مثل البقطين يحملون عصباً بتهمهم القدرة وأحليتهم الكبيرة المعطاة بروث القر الجاف، يسوقون بهاتمهم إلى السوق صلا الصاح الباكر، حيث كانت لجلة والضوضاء تدوم ساهات طويلة، يرافقها ساح كلاب وصرح حمارير ورجال يركبون عرمات تجار يشقون طريقهم وهم يلؤحون سياطهم وبشتمون كل شخص له علاقة بالقطيع. وكان الضجيع الأكبر عندما يحضرون ثوراً إلى السوق، وحتى صدما كنت صغيراً، وفي ذلك السمر كنت أظن أن لثير د حيوامات غير مؤدية ومطيعة ولا هم لها سوى الوصول إلى حظائرها يسلام. إن الثور لا يستحق لقبه إذا لم يخرج مصف أهالي البلدة لمطارعة.

فيعص اليهائم المرتعبة تهرب بقوة أحياناً، وتعلت في شارع جانبي، وإنَّ صادقها أحد، بثق في وسط لطريق ملؤحاً بيديه مثل طاحوتة الهواء صارخاً وو وو، معتقداً بأن ذلك له تأثير سوم خلى الثور، فهذا فيه شيء من الصحة. وفي الحقيقة فإن أبن كانت له خلاقات تجارية مع قلة من المرارهين لأته لا يملك هربة توصيل كما أنه لا يستطيع أن يبع ما لديه بذين طويل الأجل، لذا فإن تجارته تقتصر على هلف الدواجن والحيول لقد كان بروير هجوراً بشأ وقدراً بلقن زمادية زهو يملك طاحونة، يقف نصف ساعة يتمحص بأصابعه بمادج الدرة التي يدمنها في جيبه غير مبال، وينصرف بعد دلث درن أن يشتري شيتاً، أما في العساء فتعتلئ الحامات بالرجال الثملين، فسعر ربع فالود من لجعة يسمين، وهي لا تشبه جعة هذه الأيام لأمها تشعرك سعض من النشاط والحيوية. وحلال حرب النوير كلها اعتاد الرئيب المثقاعد التواجد في حابة جورج يومي الحمس والسبثء

فِأْتِي مَنَاتَقاً جِداً فِي مليــه وكريماً فِي تقوده، وأحيانًا تر ه في الصباح التالي يقود صبي مررعة سمياً دفع له شلين وهو ثمل لِكتشف في الصباح أنه يحتاج الأكثر من عشرين جبيهاً ليتحلص من تلك الورطة. أما الناس فكانوا يقفون أمام مازلهم وعندما يشاهدونهما معآ يهزون رؤوسهم كما لو أتهم كانوا مي جنازة. لقد سجّله جندياً، لكن سجله الانصمام إلى الجيش في مظرهم كانت مثل مظرتهم إلى فتاة شوءرع قذرة. لقد كانت مواقعهم من الحرب والجيش قريبة فآسو بالأفكار الأنكليرية القديمة التي ثرى أن المعاطف الحمر - قذرة العالم، وكل من ينضم إلى الجيش سيموت من لسكر ومصيره جهمم مباشرة لكمهم خلى الرغم من ذلك كانو مواطبين صالحين يصعون الأحلام الاتحادية البريطانية على واجهات محلاتهم، ولديهم الثقة بان الانكليز لم يهرمو بأي معركة ولن يهرموا في دلك الوقت حتى المستقلون تغتو بالأناشيد القومية هن الحط الرقيع الأحمر والجبدي الشاب الذي مات في ساحة المعركة التي تبعد كثير" عن أرض الوطن كان مؤلاء الجنود الصعار يموتون دائماً عندم تتطاير القدائف والطلقات، وأندكر أن معنى طلقة حيربي كثيرًا وأن صغير ولم أقهمه، فكونت صورة غريبة في ذهبي عن لشظيا المتطايرة في الجوء وعندما حررت مافيكنغ أوشكت هددت النامي أن تهدم السقوف وصفقوا طويلاً أن أهل النوير كاموا

يرمون الأطفال في المجو عائباً ليتلقوهم بالحراب. لقد ضايق الأطفال العجوز بروير وطاردوه يصراخهم كروغر.. كروغر فظل مطلقاً لحيته طوال فترة الحرب.

يد مواقف الساس من المحكومة لا تنختلف عن موقعهم من الجيش، فكلهم الكلير أقحاح ورزق أصيلوب، وأمثوا بصدق أن فيكي أفضل ملكة، واعتقدوا أن الأجاب كلهم قاذورات، ولم يمكر أحد منهم برفع الضريبة هـ، أو حتى برخصة كلب إن أمكن تفاديها.

قبل الحرب ويعدها كانت لواربينقيلد دائرة متحابية فجرت قيها انتحابات قرهية فاز فيها المحافظون خلال الحرب، لقد همي فهم الأمور حليّ لأنني كنت صغيراً ومرفت أنني من المحافظين لأنني أحب الأعلام لررقاء أكثر من الحمراء واذكر أن رجلاً ثملاً سقط على الرصيف أمام حانة جورج وظل أنفه ينزف ساهات طويلة تحت أشعة الشمس الحارة حتى جف دمه وأصبح لوبه أرجو بياً، ثم جامت الانتحابات قبل هام 1906 وأصبحت أكبر سنا ومهمت دلك بشكل أو بأخر. كنت ليرائياً لأن لكل كان كدلك ولقد طرد النص المرشجين المحافظين ورموهم في يركة ممتلئة بالطحالب، لقد تناول الناس لسياسة بشكل جدي في تلك الأيام وأحذوا يخرّبون اليض القاسد قبل الانتخابات في تلك الأيام وأحذوا يخرّبون اليض القاسد قبل الانتخاب أنساسع وأندكر، في وقت مكر من جاتي، المقاش لعبف

ين أبي وعمى ايركيل عظما التلعث حرب البوير، معمى لنيه دكان أحلية صعير في شارع جانبي متفرع عن الشارع الرئيسي ويعمل اسكافياً أيضاً لكن تجارته كانت تضمحل، لك لم يكترث لذلك كثيراً لأنه لم يكن متروجاً وهو أح عير شقيق لوالدي واكبر منه يكثبر حشرود سنة على الأقل وظل بنفس المظهر خلال الخمس عشرة سنة التي عرفته فيها ؛ رجل مس جميل الطالع ذو شعر ابيص ولحية شائكة اشد بياصاً، ويميل إلى الطول وله أسلوب خاص بالنقر هلى مثرّره لجلدي بأصابعه ويقف منتصب، وردّة فعله المصادة، ثم يطرح ازاءه في رجهك مباشرة ويحتمها بنوع من الفأفأة العامصة. كان ليبرالياً حقيقياً من ليبرالين لقرن التاسع عشر، ولو سألته عما قاله هلادستون هام 1878 لأجابك قوراً وهو من القلائل **في** لوارينفيلد اللين لم يعيروا آراءهم طول نثرة الحرب، إذ كان دائمأ يشجب جو شامبرلين وعصابته وينعتهم برهاع منتره الرقاق. ورئى أتذكر جيداً أحد جدالاته مع أبي إنهم وإمبراطوريتهم الواسعة والمترامية الأطراف لا يستطيعون أن يمعلوا ممي شيئاً ما ما ها ها، ثم يرد عليه أبي بصوت هادئ ومنسجم لكنه قلق بأن صبه الرجل الأبيص ثقيل وواجبه بحو المساكين السود الذين يعاملهم النوير بطريقة مشيئة لا مناص منه، ومنهاية الحقيث ينخرج العم يركيل وينقبان لمدة أصوع قنما يشنه المقاطعة إلى أن يبدأ جدال

آحر، وعندما تفقت الحكايات عن الوحثية لتي كان العم ابركيل ينقلها لوالذي ازداد أبي قلقاً وهماً. لعم ابركيل انكليري متعمد لكه مؤيد للبوير، علم يعبدق أبهم يقلفون الأطعال في لهواء ليلتقطوهم بالحراب حتى لو كابو من السود، فهم والذي الأمور بشكل خاطئ إد لم يكل البويريون هم اللين يقلفون الأطعال بل الجدود لبريطابون الذي يرمونهم ويدخلون فيهم اللهام والحراب مثل لضعادع كنت في الخاصة وكان همي يرفعني ويؤرجمي في لهو ويدمي أمقط منفيلاً أبي أطير في الهواء وأحظ على طرف عربة.

كان أبي محتلفاً جداً عن همي، ولم أهرف لكثير عن جدي لأنه مات قبل أن أولد لكني هرفت أنه كان سكافياً وتروج من أرملة بائع بذور في وقت متأخر من أيامه، وجرم هدا أصبح هده محل البذور هذا. إذ مهنة الإسكافي لم تناسب أبي رهم معرفته بظواهر الصمعة وبواطبها، لكنه ظل يعمل بها كل الوقت ماهدا أيام الأحاد والأعياد وأمسيات بقية أيام الأسبوع، ولا أتذكره دون أن يكون الطحين على كميه وحظوط وجهه وما بقي من شعره. تزوج وهو في الثلاثيبات من عمره وأول ما أتذكره عنه عناما كان في الأربعين رجلاً صعير السية وهادناً في مترر ابيض ويضع أكماماً وهو معقر نائماً بالطحين، قو رأس مدور وأيف

هريقن وشوارب كئة وشعر يلون الربلة كان يعطيه الطحين دائماً مع أنه فقد الكثير صه.

لقد حسَّن جدي من وضعه كثيراً بزواجه من أرملة بالع البذور. أما والدي قلد تعلم في مدرسة والبوب مع أولاد بخبة المرارعين والنجار على عكس العم ايركيل الذي يفخر بأنه لم يذهب إلى مدرسة في حياته قط، وهو علم نفسه بـقسه هلى ضوء الشموع بعد أن ينتهي من همله وكان ذ بديهة أسرع من أبي وقادراً على ماقشة أي شخص، وبحفظ لكثير مَنَ أَقُوالَ كَارِلِيلِ وَسَنِسُو، أَمَا تَمَكَيْرِ وَالَّذِي فَكَانَ بِطَيَّأُ وَلَمَّ بكمل دراسته في المدارس الثانوية ولم تكن لعته الانكليرية جيئة ﴿ وَفِي أَيَّامُ الْآحَادُ وَكَذَّلُكُ خَلَالًا فَتَرَّاتُ الرَّاحَةُ كَانُ يجلس إلى جانب الموقد في البهو ليقرأ جريدته المفضلة (بيبل)، أما أمى فكانت تفضّل (ورلد نيوز) لأمها تكتب هن الجرائم وكأسى أراهما الآنء الوقت في تصيف بعد ظهر يوم الأحد- الوقت دائماً صيف - ورائحة الخازير المشوي تحيم هلى الجو وأمي بجانب الموقد ثقراً أخبار أحدث لجر ثم فتحرُّ بالمة بالتدريج وقمها مفترح، وأبي مقابلها في حدم البيت واضمأ نظارته يشق طريقه مبطء عير ياردات من لورق المطنوع، وشعور بالصيف الفاقئ يلفس؛ إبرة الرعي في النافدة والرزرور يصدح في الحارج وأما تحث الطاولة مع بوب معبدقاً أن غطاءها خسمة، ومعد ذلك وفي وقت شرب

الشاي يعا والدي يقضم العجل والعبل الربيعي ويحكي وهو يأكل عن الأشياء التي قرأها في الجريد، من حرائل وتحطم سمن وفضائح المجتمع الراقي والآلات التي تطير و لرجل الذي ابتلعه الحوت في البحر الأحمر وحرج بعد ثلاثة أيام حياً، لكنه أبيعن قليلاً بسبب عصارات الحوت المهاصمة وظل أبي يدقق في الجرائد عن هذا الحير ثلاث سنوات لأله شكث بتلث القصة وبالآلات الطائرة وما عداها فهو يصدق كل ما يقرأه، كان الباس يعتقدون في لواربيفيلد أن لله لو شاء للإنبان أن يظير لخلق له أجحة، وبرد عمي يركيل دون أن يقدر على كبح فضبه وقو أن الله شاء له أن يركب العربات لحلق إله هجلات لكه نفسه لم يصدق بوجود آلات تطيرات لحلق إله هجلات لكه نفسه لم يصدق بوجود آلات تطيرات

كان أبي يذهب إلى مشرب جورج مساء كل أحد فقط لبشرت القليل لأنه صرف الاعتمام عن خلك، أما باقي أوقته فيصرف جلها في تجارته وعمله، فإما أن يكون في شرفة الساحة الحلفية أو يتصارع مع الأكياس والبالات، أو في مكان شبق خلف طاولة العرض مغيراً يجمع أرقاماً في دفتره مستحدماً قلم رصاص وكان رجلاً صادقاً وملترماً بتقليم بضاعة جيفة ولم يمثل أحفاً حتى في الأيام التي اعتبر ذلك فيها الطريقة المثلى والماحجة في التجارة، وكان يلائمه أكثر لو شغل معماً حكوماً كمدير محطة قطار في الريف أو ساعي بريد، إد لم يكن لنيه حب المعامرة والتعامل بالدّين ليوسع تجارته ولا الحيال افتح خطوط يع جلبلة أما يهداعه الوحيد فهو احتراع حلطة يلور لطيور الأقعاص، هسته حلطة يوليغ التي امتلات شهرتها لحمسة أميال، لكن لعصل يعود في ذلت للعم ايريكيل لأنه كان من محبي الطيور ولديه خددٌ من طيور الحسون في دكانه المظلم الصعير، ولقد قامت نظريت على أن الطيور تعقد لوبها بسبب بقص توع عدائها كلك كان لدينا خلف الدكان قطعة ارص صحيرة يررع فيها أبي حوالي حشرين صحفاً من الأعشاب تحب شبكة من الأسلاك فيجفها ويحلطها مع بلور الكماري العادية، لكن هذه الحلطة لم تعلم مع جاكي المعلق في واجهة لمحل والذي اعتبر دهاية بتلك الحلطة إذ ثم يتعير لوبه ليصبح أمود، ولم بثبه العشن أبدأ

أمي كانت سمينة بحسب ذكرياتي الأولى، ومعا لاشك فيه أتني ورثت نقص إفراز الغدة النجامية، أو أياً كان لسبب منها فقد كانت امرأة ضحمة أطول من أبي، شعرها باهت أكثر من شعره وهي تميل لارتداء الثياب السوداء، ولا أتذكرها دون مئرر باستشاء أيام الأحاد. ولا أنالع كثيراً لو ظت إنني لا أتذكرها إلا وهي تطبع. صدما ننظر إلى لعاضي البعيد مرى الكائبات الشرية مئنة في أوضاع وأماكن محددة وبصفات شحصبة ثائة. إنهم يكررون القام طات لأهمال،

فأبي أتذكره حلف طاولة البع يعطي رأحه الطحيى، وهي يده ظم رصاص يجمع أرقاماً بواسطته صللاً إيام شعبه، أب عمي ايريكيل فأندكر لمحبته البيضاء وهو يمطّ نفحه للخارج ويصرب يكفه متزره المجلدي.

من المؤكد أنك تتذكر مطابخ تلك الأيام، فقد كانت واسعة ومظلمة ومخلضة، أرضها حجرية وليها قطعة خشب كبيرة عبر السقف وقبو في الأسعل. كل شيء كان صخماً، أو هكذا بدت لي الأشباء وأبا صعير؛ حوض هميل حجري كبير بدون صبور تنوب عه مضحة حديدية وخرانة لأدوات المطبخ تشغل جداراً كاملاً وترتمع إلى السفف، وموقد هملاق يحرق بصف طن من الجمل والمحم، وأثدكر أمي خلف لطاولة تعجن كتلة كبيرة من العجين وأما أرحف قربها هابثً بقطع الحطب والمحم المرمية في كل الأركان وأفخاخ الحنافس التي تضعها في الروايا المظلمة. لقد كنت اذهب إليه من حين لأخر استجدي كسرة من الخبر أو لقمة طعام، وترد ملئ الصرف من هنا، ولا تنزع عشاءك إن عينك اكبر من بطنث وكانت تعطيس أحياناً قطعة من الكعك المحلي رغم أنها كانت لا تستحسن الأكل بين الوجنات. لقد كنت أحب مراقشها وهي تمجن الحلوبات - إذ توجد متمة في مرقبة شحص يقوم معمل يتقمه - أقصد أن تراقب امرأة تنقل لطبخ وصمع العجبن فعلاً، إذ تنذو علمها هبئة مقلَّمة مثل قبل

بحنفل بطقس ديبي يداها القوينان ملوثنان بالطحين وخلاط البيض في يد والقاطعة وعصا السجير بالبد الأخرى، وكدت حركاتها دقيقة وثابتة بشكل رائع. ولقد كانت تقوم بما يجب همله بالضبط في تلك الأدرات، وعندما تراها وهي تطبح تدرك أنها في عالمها الدي تتنمي إليه ووسط أشياتها لتى تفهمها جيداً. كانت أمي جاهلة باستشاء قراءة جر لذ لأحد، والحديث العرضى لقليل، فالعالم الخارجى غير موجود بالسبة إليها رهم أنها تقرأ بسهولة أكبر من أبي. تأكدت من جهل أمي قبل يلوغي سن العاشرة فهي لا تعرف من هو رئيس الوزراء، ولا تعرف إن كانت ايرئندة شرق بكلترة أم خربها، وأشك أنها تعرف من كان رئيس الوزراء قبل الحرب الكبرى، ولا تريد أن تعرف، وبعد ذلك وصدما قرأت ص دون الشرق حيث ينتشر تعدد الروجات والحريم لسري وحبس النساء مع العبيد المحصيين الذين يحرسوهن فكرت كم كان ذلك يصعق أمي بحيث يمكسي سماع صوتها للآن وهي تقول يحبسون زوجاتهم بتلك الطريقة. وأشك أنها تعرف ما تميه كلمة محصى في الحقيقة إنها عاشت في مكان حاص وصعير مثل أي حرمة شرقية؛ حتى في بيت هاك أماكن لم تطأما قنعاها، فهي لم تنخل العلية لتي في الساحة الحلفية ونادر المحل، ولا أذكر أنها خلمت ربوناً أو تعرف أبن توضع الأشباء أو تقرق مين القمح والشوفان،

ولمادا متعرف إذا كان العمل في المحن من مهام الرجل، كذلك لا فضول لنيها قيما يتعلق بالتقود إذَّ عملها هو عمل المرأة، أي العناية بالبيت والطعام والعسيل والأطعال وهي كانت تفقد رشدها إنْ رأت أبي أو أي رجل أخر يخيط ولو زراً بنصه. وفيما يتعلق بوجبات الطعام في بيتنا فكل شيء كان يُنجر بدقة متناهية مثل الساعة اليس المقصود بعمل الساعة أنه ميكانيكي بل تلقائي وطبيعي، أي أنك تعرف أن العطور سيكون على الطاولة صياحاً مثلما تعرف أن لشمس ستشرق عداً. ظلت أمي طبلة حياتها تنام عبد التاسعة مساءً وتستيقظ في الحامسة، وكانت تعتقد أن النوم الرئد هو تفسخ وشر وسلوك الارستقراطية الأجنبية، ولا تقبل أن تسجدهم أي امرأة في همل البيت رقم أنها كانت تدفع لكائي سيمونر مقابل اصطحابنا في برهات ومشاويره وبعتمد بفوة أن المرأة المستأجرة تكسس الأوساخ وتفشها تحت الخزامة فوجبات تكون جاهرة على أثم شكل، وفي حينها وهي وجبات ضحمة من لحم البقر المسلوق والرلابية ولحم النقر المشوي ولحم الشأد المسلوق والبرركشاير والمحلل ورأس الحزير وفطيرة التماح والنقائق المنقطة والحلويات المحشوة بالعربيء وكانت متمسكة بأسلوب التربية القنيم حيث يجلد الأولاد بالسوط ويدهنون إلى أسرتهم معد تناولهم العشاء، ويبعدون عن طاولة الطعام إن أصدروا أصواتاً أو رقضوا أكل شيء مقبد لهم، أو

تعردوا على أعلهم. لقد كانت أمي أقسى من أبي رغم أنه كان يردد دائماً إن عانت العصا النحرف الأولاد. وكان صعيفاً ومتساهلاً جداً وحصوصاً مع جو الذي شكل حالة صعبة صد البداية، بل كان يوقر له حماية وطلاذ أمنين، ويحكي لنا قصصاً حول الجلد المرعب الذي اعتقد الأن أنه لين صحيحاً، لأنه مع مرور الوقت أصبح جو قوياً جداً وفي الثانية عشرة من العمر لم يعد يطوله أي عقاب.

قي ذلت الزمان كان من اللائق أن لا يكرر لأب، الكلمات والصائح على مسامع أولادهم باستمر ر، وسمع دائماً رجالاً يماخرون أنهم جلدوا أباءهم وأوشكو، أن يرهقو حياتهم لأنهم سرقوا تماحاً أو أهشاش طيور أو دشو تبعاً، لكن ذلك كان يحصل في بعص المائلات، فمثلاً كان للمجور مروف ولدان معيمان في السادسة حشرة والخامسة حشرة فسطهما يدخنان في كوخ الحديقة فضربهما بقسوة وسمع مراخهما كل أعل البلدة لكن كل العقوبات لم تؤثر بهم لأن لوفعروف كان مدخناً كيراً.

وعلى الرخم من أن الأولاد كلهم كانوا يسرقون لتعاج وأعشاش الطيور ويقومون بالتلحين هاجلاً أم أجلاً ظلت المكرة الدارجة هي وجوب معاملة الأولاد بقسوة، وعملياً كل ما كان يستحق العمل كان مجرّماً على الأولاد، ونظرياً عبد أمى كل ما يريد الأولاد عمله حطير مداً من الساحة وحمل

كرات الثلج وتسلق الأشجار والترلج والتعلق بالعربات من الحلف والمقلاع وانتهاه بصيد السمك، فكل لحيو بات حطرة ماعدا كلما بالروء القطتين، العصفور جاكي، حيث لكل حيوان أسلويه الحاص في الهجوم، فالخيول تعفن والحفافيش تلتصق بانشعر والحشرات تدخل في الأدن و لبجع يكسر الساق بضربة من جناحه والثيران تنطح والأدعى تلدغ وكلها هند أمي تلدغ، وعندما اقتبست لها من لموسوعة أن الأفاعي لا تلدم بل تعص قالت يجب على الأولاد أن يلترموا الصمت عندما يتكلم أهاليهم، والسحالي والصعادع والدود والسمندل كلها تلسع، وكل الحشرات تلدغ وكل أصناف الأطعمة ما خدًا ثلك التي تشاولها في لبيت في وجبائنا هي إما سامة أو سيئة. فالبطاطس البيئة قاتلة والمطر أيصاً قاتل ماهدا الذي مشتريه من محل الحصار، والمشمش يسبب المعص والثوت البري يسبب الطفح الجلديء وإد استحممت بعد الطمام ستموت من تقلص المضالات، وإذ جرحت بين الإبهام والسبابة ستصاب بالكراز، وإن فسلت يديث بالماء الذي يسلق هيه البيض ستصاب بالتأليل، وتقريباً كل شيء كان ساماً برأيها. لهذا وضعت باماً في لمدخل لمعما من الوصول إلى دكان والذي من البيث، فكعكة النقر ودرة الدجاج وبدور لخردل وقلقل الدجاج الأسود كلها سمة والحلويات وتناول الطعام بيئ الوجنات مضرء وصفعا كانت

تصع مربى الخوخ تدعا نأكل السادة الحلوة التي تحصل طيها من أعلاه فلتهم الكير صها حتى نعباب بالتخمة، وهذا لا يمنع من وجدود بعض الأشياء المفيدة القليلة، دالبصل علاج لكل شيء تقريباً، وربط جورب حول العنق يقلل من التهاب اللوزنين والكبريت الموضوع في إناء الكلب مقوي توجد كتلة من الكبريت في إماء بيلر صدّ ستين ولم تذب بعد.

كما نشرب الشاي في الساهة السادسة حيث تمهي أمي أحمال المسرل حند الرابعة لتشاول كأس لشاي بعده، وتقرأ الجرائد لكمها في الحقيقة كانت لا تقرأ سوى جريدة لأحد، جريدة العطلة الأسوحية التي تشر أخبار اليوم والجر ثم بعد أن اكتشف محرروها أن الناس لا يهتمون إن كانت لجر ثم حديثة أم قديمة فكانوا يعودون أحياناً إلى زمن المدكتور بالمر والسيدة مانيخ واصفد أن صورة العالم خارج لو ريسفيلد صد أمي هي مسرح للجرائم التي لها تأثير فطيع وسحر كبير عليها، ودائماً كانت تردد حبارة كيف يمكن أن يكون لدس أشراراً إلى الحد الذي يقطعون فيه رقاب زوجاتهم ويدهوبهن تحت الأرض الاسمنتية ويرمون الأطفال في جوف لأبار السحيقة، كيف يمكنهم ذلك؟

لقد ترامن زواج أبي مع جريمة جاك ريسر «لتي سببت ملماً عاماً فكانت تمثق مصاريع الوافل وواجهات «لمحلات» وراودها هاجس أن جاك ريس قد يكون محتاً في لو رسفيلد

وأقلفتها كثبرأ قضية كريبين التي حدثت معد مسوات، ولا أزال أندكر صوتها وهي تردد كيف يستطيع قطع رقبة روجته المبكية ودفيها في قبر الفحم، ماذا سُعط بهذا الرجل لو أمسكت به. أما قضية الدكتور الأمريكي الصعير لذي فصل أعضاء روجته وسجح قبي إخراج عظامها ورمى رأسها فني البحر فقد أرعبتها جداً. وإني أتذكر الدموع التي كانت تعيض من عينيها عندما تردد تلك الحكاية. وكانت تقرأ يوم الأحد هيلدا رقيقة البيوت لموجودة في كل بيت كجزء من لمرش والمعدات التي حافظت على بقائها مع تعيير طقيف رهم الجرائد النسائية الكثيرة التي صدرت بعد الحرب والتي تصمحت واحدة منها في اليوم العائت فوجدتها لأ ترال تنشر القصص المتسلسلة التي تستمر ستة شهوره وتنتهي بأرهار البرتقال وحيارة تتيع في الأعداد العادمة؛ بفس للوحات المدرلية ودات الإحلامات عن ماكيمات الحياطة وعلاج السيقان القبيحة بكن ما تبدل فيها هو خط لطباعة والرسومات، فعى تلك الأيام كان سوذج البطلة يشبه سلق البيض، أما في هذه الأيام قمثل الاسطرابة كانت أمي قارلة بطيئة لكنها كانت تشق طريقها في إصرار من العلاف إلى الغلاف، بائنة بالقصص المتسلسلة ثم القصين القصيرتين فالإعلامات مروراً بالردود على القراء، وتدوم القراءة طيلة الأسبوع دون أن تنهيها أحياناً لأمها تحاول أن تسترد قيمة

البسات الثلاثة التي دقعتها ثماً لشرائها. كانت تجلس على
الكرسي الأصعر القليم مجانب الموقد واضعة على سيجه
الحديدي يبريق الشاي الذي يعلي يطء في المكان لمخصص
له في طرف الموقد فتعفو أحياماً بسبب حرارة المار وطيس
اللبابة الررقاء الكبيرة لكنها تستيقظ في السادسة إلا لربع
لتعاود الفراءة بعريمة أقوى، وتسظر إلى الساعة لموصوعة
على رف الموقد فيتابها القلق خشية أن يتأخر لشاي لدي

في تلك الأيام ولعاية العام ألف وتسعمائة وتسعة كي أكون أكثر دقة كان لا يزال بمقدور أس أن يدعم لسببي يساهده في المحل، وكان يأتي ليشرب الشاي معا ويده يعلوهما الطحين فتوقف أمي هن تقطيع لمجين وتقول له ألا تسحما بركبت؟ ويدمدم أبي بورج لما بنقاه، اجعل يا رب من الشاكرين ويعدم كبر جو كانت تسأله باركنا يا جو لدي يقولها بصوت هالي، أما أمي فلم تباركنا أبداً لان لمبارك يجب أن يكون من الذكور.

لم يكن بيتنا صحياً كغيرة من بيوت أواربينهيك الحمس مئة، فعشرة منها فقط فيها حمامات وخنسون فيها ما يسمى مرحاضاً، وقد كنت أشم رائحة الربالة في الساحة الحلفية، لذلك كان البيت يعجّ بالحشرات في فصل الصيف وتتكثر الحافس السوداء في الكوة الحشبة والصرصار في مكان آخر في المطح، إضافة إلى دود الطحير في المحل، وحتى سيدات الممازل العخورات كأمي لا يقمن بالاحتجاج على وجود الخافس التي كان سها الكثير في الخزمة لخشية وأدوات رق العجيس أما البيوت في الشارع القلر لوقعة حلف معمل الجعة حيث تعيش كاثي سيموس وأسرته فكامت عرضة لجحافل البق الذي يعتبر عاراً كبيراً بالنبة لأمي، أو أية زوجة حاثوتي آخر.

أما الذباب الأورق الكبير فيكثر في الأماكن لمحصصة لحفظ اللحوم، ويتعلق بأسلاك أقطية اللحم، ولقد شاع بين الناس أن اللباب عصل وياني ولا يمكن فعل الكثير فسده موى تغطية اللحم.

لقد قلت أشياء كثيرة عن العودة إلى الساصي وأقدم ما أثلاكره هو رائحة السنفوات، كذلك تعود والحة الربالة إلى مرحلة موظلة في القدم أيضاً، ورائحة الكلب الهرم بيلر القوية، وروائح وأصوات لا يعلمها إلا الله وأخرى تنصت إليها لتعرف إن كانت أصوات قبابة زرقاء أم طائرة قادقة.

3

لقد دهب أحي جو إلى مدرسة والثون قلي بستين، وكد لا ندهب إلى المدرسة قبل من الناسعة لأسا يجب أن بركب الدراجة ونقطع أربعة أسال صباحاً ومساء فحافث أمي ولم تسمح لما ينلك، لكن بمرور الرحى أصبح هاك عدد من السيارات لكنه قليل.

أما انأ فذهبت إلى مدرسة بنات تديرها السيدة العجور مولييت ويرتاهما أولاد أصحاب الحداست لتقادي عار المدارس الداخلية، ورغم معرقة الجميع بأن الأم هولييت مجتالة وعليمة العائدة كمعلمة لأنها في السبعين من همرها وصماه وترى بنظارتها بصعوبة وكل با تملكه هف من الحيروان ولوحاً اسود ويضعة كتب بائية ودزينتين من ألوح الإردوار القلرة، وقد تستطيع ضبط العتياب بسهولة أم لأولاد فيحتالون عليها ويتهربون من كتابة واجبائهم ومن الدوام متى ما أرادوا ذلك. وحدثت قضيحة فظيعة في إحدى المر ت صدف وضع أحد الأولاد تحت ثوب فتاة شيئاً لم افهمه في ذلك الوقب، لكن الأم هوبيب تجحب في إسكاتها، وإن فعك شيئاً كانت تهدد بعبارتها المكررة: سوف أخبر والدك، لكنها بادراً ما معلت دلك، وكنا نعرف مذكاتنا أنها لا تجرق، وإن حاولت طردنا بالعصاء كان من السهل تفاديها بظراً لخرفها وهرمها

في التامنة من عموه انضم جو إلى عصبابة من الأولاد أطلقوا على أنفسهم عصابة الكف الأسود والتي كان قائلها سيد لوهمروف الابن الأصعر للسراج والنالخ الثالثة عشرة من العمر، أما الأعصاء فولذان أحران يعملان في الحوسيت وصبي من معمل الجعة وولذان من المراوع كان يهرمان

ساعتين ليتضما إلى العصابة. لقد كانا ضخمين حتى ليكد، أن ينفجرا في سرواليهم القصيرين المصنوعين من قماش قطني قوي ويتكلمان بلهجة بذينة، ويحتقرهما أفراد لعصابة الأخرين لكنهم قبلوا انضمامهما لتموقهما في معرفة الحيوانات. إد إن جنجر وهو اسم احتقما يستطيع الإمساك بأرب بديه فقط، قعدما يراه مستلقيا على العثب يهوي عليه كنسر أمريكي.

لم بدرك وتنحن الصعار التمييز الاجتماعي الكبير بين أولاد أصحاب الدكاكين وأولاد العمال وهمال المرارع إلى أنَّ أصبحنا في السادسة خشرة من العمر، للعصابة كلمة سر واختبار صعب يتم بجرح الإصبع وأكل دودة الأرض. بجحت العصابة في التسبب ببعض الإرهاج وذلك بتكسير رجاج السواعله ومطاردة الأبمار ومزع مدقات البيوت وسرقة لموكه بمثات الأرطال، كما نجحت في الشتاء أحياناً في ستعارة ابن مقرض لصيد الجردان صد سماح المزارعين لهم بذلك، وخططت لاتخار ميلغ من المال لشراء بسدس صالون الذي كان يساوي محمسة ثبلبات لكن الادخار لم يتجاوز لثلاثة شلنات، أما في العنيف فكانوا يلخبون لصيد السمك و لبحث ص أعشاش الطيور. جو يهرب من مدرسة الأم هولييت يوماً واحداً في الأسبوع، ومن مدرسة والشون يوماً كل أسبوعين وفي المدرسة اس مائع المراد القادر على تروير أي

حط بسن واحد، فيروّر رسالة من أمك تقيد أنك كنت مريضاً في اليوم السابق كدت أجن للانضمام إلى لعصابة لكن جو يصدني دائماً بقوله إنهم لا يريدون أولاداً كسالى ومسكمين.

جليتي فكرة صيد السمك كثيراً لأمي بلعت الثامئة ولم أمارس هذه الهواية بعد سوى الصيد بالشبكة البسيطة لتي إن أفلحت لا تمسك إلا بسمك أبو شوكة أحياناً. لا تدع أمي بلهب يسبب رعبها من أي مكان قريب من الماه، فحرمت خليبا الصيد مثلما حرم الآباء في ذلك الوقت كل الأشياء، ولم أدرك آنذاك أن الكبار لا يمكنهم ذلك.

جعلتي فكرة الصيد متوحشاً وملأني بالإثارة؛ مررت كثيراً ببركة طاحونة المتراهة فرأيت صعار سمك الكارب على السطح وتحت شجرة الحور أحياناً، وهي الزاويه كانت سمكه كبيرة من الكارب مقلطحة وضخمة، هكذا بدت لي ويعيون هائلة حيث يصل هولها إلى ست بوصات وهي تقفر إلى السطح وتعطس ثانية. أمضيت ساهات طويلة وأن لصق وجهي بواجهة محل ولاس ثبيع السادق وأدوات الصيد في الشارع العام.

كنت استيقظ في الصباح في فصل الصيف و ثا أفكر بحكايات جو عن لعبيف وأتعجب من الإشماع لخر في للسمك والأدوات العبك في عبون الأطفال حبث يحس بعضهم بذلت الشعور نحو البادق والتسديد، ويعضهم الآخر نحو الدراجات السارية أو الطائرات أو الخيول. شعور لا يمكن تفسيره أو إحضاعه للمنطق لأنه سحر محض. وهي مساح يوم من أيام حزيران(يونيو) عرفت أن جو سيقطع عن المدرسة ليلهب إلى الصيد، وأظن أسي كنت هي لثامنة من ممري فقررت اللحدق به لكن جو تكهن بسيتي بطريقة من وهاجمني قائلاً:

- اسمع يا جورج الصعير إباك أن تعكّر في اللهاب مع
   العصابه اليوم الأنث ستبقى في البيت.
  - لا لم أفكر بشيء من هذا.
- ستبقى في لبيت لأثنا لا بريد أولاداً قدرين في معرفا.

تعلم جورج كلمة قائر حديثاً، فأكثر من استخدامها حتى أن أبي سمعه مرة فأقسم أن يزهق روحه لكن كعادته لم يفعل شيئاً

انطلق جو راكباً دراجته إلى العدرمة ومعه حقية لكتب
وقبعة العدرسة قبل خمس دقائق من عادته. وهو كان يمحل
ظاف عدما ينوي الانقطاع عن العدرسة، وحيتما أن موهد
دهابي إلى مدرسة الأم هوليت تسللت واختات في لمعر
الذي يقع حلف الساتين وأنا اعرف أن لعصابة ستلعب إلى
البركة التي عند طاحونة المررعة وسألحق بهم ولو بمحوبي،

وقد يجلدونني وعندما أرجع إلى البيت للعداء سأجلد ثانية بعدما تعرف أمن يعدم ذهابي إلى المدرسة.لم اكترث لهذا، كله، وكبت مصمماً على الدهاب مع العصابة مهما كلف الأمر. تصرفت يمكر إد تركت جو يلعب ويصل إلى طاحوبة المزرعة من خلال الممر وتبعته سالكاً الممشى لمحيط بالمروج والطرق البعيدة عن السياج لكن أصل إلى مستوى البركة دونُ أنْ يراني احدُ من أفراد العصابة. كان صبحاً رائعاً من أيام حزيران (يونيو) حيث يصل نبات الحوذ ل إلى مسوى ركبى، والريم خفيفة تنحرك قمم أشجار الجوز وكانت أوراق الشجر الطربة الحريرية تبدو مثل عيوم خضره دكمة كانت الساهة التاسعة صباحاً وهمري ثمانية أهوم وكل م يحيط بي هو الصيف، الأسيجة الشائكة والورود البرية لتي لا ترال في براهمها وحدمة بنضاه تنجرف في الأحلى بعبداً؛ وعلى التلال هابات رقاء داكة تحيط ببيعيلد. من جهتي لم اهتم منوى بالبركة الحضراء والسمك والعصابة بكلاباتهم ومجينهم وخيطانهم كما لو أنهم كانوا في الفردوس؛ وكل ما أريده أن أنضم إلى جو وسيد لوقعروف وصني المحل و بن حائوتی اخر اعتقد آن اسمه کان هاري باربر، الثمت جو فر بي ومشى بحوى مثل هر هارم على القتال.

يا إلهي! إنه الصبي والآن أن هناء ماذا قلت لث؟
 ارجع إلى البت بأقصى سرعة.

كا تتكلم أنا وجو بلهجة سوقية عند العضب، ترجعت بعيداً عنه وقلت:

- لن أمود إلى البيند
  - بل ستعود

يقطع أذنه يا جوء لا مريد صعاراً معنا. قال سيد.

- لن ترجع إلى البيت إذاً؟
  - ×5 -
  - حتاً يا صغيري حتاً.

هجم حليً وطاردي وامسك بأذي أكثر من مرة، لكني لم أبتعد عن البركة إذ كنت أركض حولها لكنه احسك بي وطرحتي أرضاً وداس حلى ساهدي بركبتيه وبدأ في لوي أذاي وهذا هو أسلوبه المفصل في التعذيب الذي كنت لا أطيقه، فبدأت أرضي لكن لم أستسلم ولم أقطع وحداً باللهاب إلى الببت لأسي أردت البقاء والصيد مع لمصابة، بعدها ألتم أفرادها حولي وطلبوا من جو أن ينهض عن صدري وبدعي أبقى معهم إن أحبت وهكذا بقيت معهم

كان لديهم السنارات والحيوط والطوافات وقطع لعجين الملموف لقد قما بقطع المصي من شجرة الصفصاف التي في زاوية البركة. كان بيث المررعة يبعد حوالى متتي ياردة وعلينا الاحتماء عن الأعين لأن المجور برور يحتقر لصيد رغم أن الأمر لا يشكل له أي أذى فهو يستحلم لبركة

لسقاية قطيعه لكه يكره الأولاد غار إفراد العصابة مني وبدأوا يتلاوة تعليماتهم علي مأن لا أخرج إلى الصوء، وأن الضجة التي أصدرها تخيف السمك وتعده رغم أني لم أكر أسب مصف الضجة التي يسببها أقلهم لحلري، وفي لبهاية لم يسمحوا لي بالجلوس معهم، بل أرسلوسي إلى طرف من البركة ماؤه ضحل وظله قليل لأسي أرشرش الماء وأخيف السمث؛ كان جرءاً متعمناً من البركة لا يرتاده السمك أبداً في الأحوال العادية لأسي اعرف بالعريرة الأماكن التي يتوجد فيها، لابأس ها آنا أصيد أخيراً، وأجلس على ضعة لعشب والمسئارة في بدي والنباب الطبان يطير من حولي ور فحة العمام البري القوية والهلية الحمراء على الماء الأخضر، كنت صعيداً مثل صمكري رخم آثار اللموع والأوساخ التي عطت وجهي،

لا يعلم إلا الله كم جلسا حول الركة إد امتد لسبح وطال وارداد وهج الحر، ولم تتحرك الخيوط، لقد كان يوماً حاراً وساكناً ومناسباً جداً للسيد لكن لم تهتز الطوفات على وجه الماء الذي يمكن رؤية أحماقه وكأنه زجاج أخشر عامق، والسمث راقد تحت السطح يتشمس وأحياناً يخرج سمدل من بين الطحالب ليرتاح واضعاً أصابعه على لطحالب وأنفه حارج الماه لكن السمك لم يعفى لطعم رغم أن بعض أمراد العصابة ادعوا أنهم شعروا بنضة، واحتد لوقت

وازدادت الحرارة أكثر فأكثر وأكلنا الذماب وقتلت رقحة النساع السري التي تشبه رائحة محل حلويات الأم ويللر، وشعرت يجوع قاتل نكن من أبن لي بالطعام، فجلست هادئ ولم ترف عيني عن طواعتي، أعطوني الكثير من لطعم وأخبروني ما يجب أن أفعل ولم أسحب خيطي لمدة طويلة الأنهم حلموا أن الضجيح الذي أصدره يخيف السمك على بعد خصة أمال.

أعتقد آبي أمضت ما يربو على الساعتين صلعا اعترات طواقتي وعرقت أمها سمكة مارة مصاددة فرأت الطعم لم أخطئ حول حركة العليئة، إنها هضة خميقة وتختلف هن حركة الحيط وارتعاشه مصادفة، وبعد لحظة شحركت للأعلى ثم للأسفل قلم أهد أتعالك نفسي وصحت هندي هضة، وردّ سيد يمها الجردان، لكن في اللحظة التي تلت لم ينق عبدي أدبى شك إد عطست الفلينة للأسفل ورأيتها حمرء قائمة تحت الماء. ومن الأولاد صاراتهم في الهواء والدفعو بحوي صدها انحت صبارتي، يا إلهي . يا له من شعور، الخيط في يدي والسمكة تشد س الطرف الأخر فصرخت صرخة مرعبة وخرجت السمكة طائرة مي الجوء سمكة ضخمة فضية للودء فعبرغ الجميع ثم انزلقت السمكة من كلاب الصنارة لتسقط على الساع تحت الفعة لقد كان الماء ضحلاً جداً لهذا لم تستطع الانقلاب ثابة فاستلقت على جنها يائسة. رمى جو

نفسه هي الماء مرشرشاً الآخرين وأمسكها بكلتا يديه وصاح أمسكتها، ثم رماها على العشب فقرهما حولها باظرين إليها بإعجاب، رقرفت المسكية كثيراً وكانت حراشفها تلمع بكل ألوان قوس قرح، إنها سمكة كارب كبيرة طولها سبع بوصات على الأقل وترن أكثر من ربع رطل.

بعد لحظة سقط وسطا ظل، فنظرا إلى الأعلى لرى العجوز برور واقعاً فوقنا بقبعته اللبادية المستثنيرة لطويلة وحلائه المصنوع من جلد البقر وفي يند عصا عليظة فارتعب على أفراخ الحجل التي ترى باشقاً فوفها، وتمحصت لوحد ثلو الأحر بعمه القيع الذي يحلو من الأسنان ودقه لدي بد طل كنارة البندق بعد أن حلق ثبيته.

- ماذا تفعلون أيها الأولاد؟

لم يكن هناك أي شك عما تنا نقعله، لم يجب أحد، تابع قاتلاً ·

سوف ترون حواقب المجيء إلى بركتي والعبيد فيها
 ذأر فحأة وهجر عاما شارراً وعماه في كال الاتجاهات.

زأر فجأة وهجم طبا ضارباً بعصاء في كل الاتجاهات، فتمككت عسابة الكف الأسود وتفرقت في شنى الاتجاهات وتركنا السمكة والصارات حلمنا وطارتنا العجور إلى نصف المرح كانت ساقاه متحشش وثم يقدر على الركض بسرعة لكته نجح في بعض الضربات قبل أن متعد عنه، لكن غالبية الضربات انصت عنى وتلونت ربلتا ساقي باللون الأحمر الداكن كان يصوح حلما لكنا وصلنا إلى الطوف لآخر من السياج.

أمضيت يومى كله برفقة العصابة دون أد بقرو بأنثى عضو حقيقى قيهاء اكمهم تحملونى وقبنولى مؤتبء وعبلعا حادر الصبي الذي يشتغل في معمل ابيرة لأنه عاب عن العمل متلزعاً بعذر كاذب الطلقنا في مشوار طويل من تلك المشاوير التي يقوم بها الأولاد صدما يكونون بعيدين هن البيت كل اليوم وبدون إذن، لكن هذا المشوار اختلف هي مشاويرنا مع كائي سيمونز. تناولنا العداء صد قنة قلارة في طرف المدينة ممتكة بالعلب الصدئة وببات الشمرة لبرية. لقد أمطونى من طعامهم وقام أحدهم بتحميير شراب بالسبت الذي كان مع سيد لوفعروف لأن النجو كان حاراً جداً ورئحة الشمرة وهاز الشراب جعلاما بتجشأة ويعدها مشيب في الطريق الترابي الأبيص إلى بينفيك العليا التي كنت أدهب إليها لأول مرة، فرأيت أشجار الران مجلوعها الملساء لعالية التي شقت منان النبعاء وبدت الطيور قرق الأغميان كالنقط والأوراق الميتة التي تشبه السجادة يمكن للمرء لدهاب حيثما شاء في العابات في تلك الأيام لأن بيت بيميلد معلق ولم يعد يحتمظ بملاحيه، لكن أسوأ ما قد يحدث أن تصادمت عربة محملة بالحطب، وجلنا شجرة مقطوعة وملقاة على الأرص فندت حلقات جذعها مثل الهلف نسلت إليه

ورميناه بالحجارة، ورمى الأولاد العصافير بمقاليعهم، وادعى سيد لوقفروف انه أصاب واحدأ لكنه التصق بفرع الشجرة فكليه جو فأوشكا أن يتشاجرا، ثم ترثنا إلى كهوف كلبية ممتلئة بأوراق الأشجار المتساقطة التي ملت كالأسرة. ك سمع صدى صراخاء فتلعظ أحدهم بكلمة قلرة ثم أردبه بكل المرادفات التي تعرقها، وكنت يومها لا أعرف لكثير فأصبحت محط سحرية. لقد أدعى سيد لوفعروف أنه يعرف كيف يولد الأطمال، قهم يولنون كالأراب ما عد أنهم يخرجون من السرة، وبدأ هاري بارتز بحقر الكلمة على شجرة ران لكنه مل قتوقم بعد الحرفين الأولين. بعدف تجولنا حول كوخ بيت بينقيلد - شاع بين الناس وجود بركة فيها سمكة ضحمة ولم يجرؤ احد هلى الدخول لان لعجور المستأجر هودجر يفوم بدور الحارس وهو يكره الأولاده رأيناه ينجفر في حديقة الخضار صفما مرزنا بماشتمناه من وراء السياج فطارتما ووصلما إلى طريق وولتون فشتمت ساتقي العربات الذين ردوا عليها، لكن لم تُصبها سياطهم لأس كنا على الطرف الآجر من الطريق وعلى المقلب الآخر هاا مكان للطرائد، لكنه ضحى مكب نفايات عربا فيه على شجر عليق أصود وصط أكوام من العلب الصنتة وإطارات الدراجات والمقلايات المثقومة والقناني المكسرة لثي ستث فيها الأعشاب. أمضينا ساعة هناك فتلوثنا من رأسم حثى

أقداما ونحى نسس عن الأعمدة الحديدية الصدئة لان هاري بارنر حلف أن الحدادين يعطون سنة شلبات مقابل كل مئة بارند من الحديد القديم، وجد جو عشاً تقرح درج في شجرة عليق فأحرجاه وضرباه بالحجارة ثم دسا هليه و قترب من وقت تناول الشاي وعلما أن المجور برور قد بلع عنه وأذ جلد السياط ينتظرنا في البيت، كللك شعرنا بجوع شديد ولم بعد قادرين على البقاء في الحارج فتقاطرنا باتجاه لبيوت ومردنا بالبسائين وطاردنا جرداً بالمصي لكن الحجوز بيبت رئيس المحطة والدي يعمل في البسائين غضب شديداً منا لأنا دسا على حقل البصل الحاص به.

بعد هشرة أبيال من العشي الذي استمر طول ليوم لم أتعب، بل لحقت بالعصابة وحاولت القيام بكل ما فعلوه لكمهم معتوبي بالولد وتباهوا علي كثيراً، ورهم كل ذلك تابعت إلى المهابة بشكل أو بآخر. كان شعوري ر ثعاً من الداخل وهو شعور أن تعرفه إلا إذا جربته وإن كست رجلاً ستحسّ به يوماً ما، وأعرف أنبي أصبحت صبباً ولم أعد صغيراً وها الروعة أتجول حيث لا يمكن للكنار اكتشافي مبغيراً وها الروعة أتجول حيث لا يمكن للكنار اكتشافي وأطارد الجردان واقتل الطيور وأرمي الحجارة وأشتم ساقي العربات وأتلفظ بالكلمات القدّرة. شعور قوي وكمل، شعور معمرة كل شيء وعدم الحوف من اي شيء، وهذا مرتبط محرق القوانين والقتل، الشعور مالطرق الترابة لبضاء

والثياب التي تفوح منها رائحة العرق وروائح النصاع لمري والشمرة وطعم الليمون الفوار والكلمات الفلرة ورائحة مكب النفايات الحامضة والعاز الذي جملنا نتجشأ ودهس أمرح الطيور، شعور بالسمكة التي تلؤت على الخيط، وكل ذلك وغيره كثير، وإني أحمد الله الذي خلقي ذكراً لان لبساء لا يجربن هذا الشعور.

من المؤكد أن لعجوز برور قد أخبر الجميع فيد، أبي مكتباً جداً، فأحضر سوطاً من الدكان وهدد بزهق أرو حب لكن جو صرخ ورقس ولم يسجح أبي في اصابته إلا في ضربتين وثم طرده من المفرسة في اليوم التالي، أما أن فحاولت المقاومة لكنني كنت صعيراً بالسبة لأمي لتي وضعتني حلى ركبتها وضربتني بالسوط وبهذا أكون قد جلدت في ذلك اليوم ثلاث مراب من جو ومن العجوز بروير ومن أمي،

في اليوم التالي لم تقر العصادة أبي هضو فعلي فيها وادما يجب أن أتجاور امتحانها الصعب وهو عبارة عن أشياء استوحوها من قصص الهبود الحمر وكانوا صارمين في ذلك، يجب أن أهض دودة قبل بلعها ولأسي كنت الأصغر ونسبب عيرتهم لأني الوحيد الذي اصطاد سمكة لدى الدس عموماً ميل إلى السالعة عندما يتكلمون عن صيد السمك، فالأسعاك تصبح أكبر بكئير أما سمكني فكانت تصغر فتصغر حتى ممعتهم يقولون إنها كانت أصغر من انسمك الصعير لكن ظََّتْ غير مهم، لقد تعبت للصيد ورأبت الفليّة تعطس تحت الماء وشمرت بالسمكة وهي تشد الخيط ومهما كثرت أكاديهم فلا يمكنهم أحلها مني،

4

تتمحور كل ذكرياتي في السوات السبع التالية، أي منذ أن كنت في الثامنة لي أن بلعت الحامسة عشرة حول صبد السمك يشكل أساسي، لكن هذا لا يعني أبني لم أفعل أي شىء سواه، قعندما تنظر إلى الماضى البعيد تتصحم بعض الأشياء لتعطى هيرها، وبعد أن تركت مدرسة الأم هولييت دهبت إلى مدرسة ابتدائية بحقيبة مدرسية جلدية وقلسوة سوداه محططة بالأصقر وسروال طويلء وحصلت على دراجتي الأولى وهي كانت من النوع ذي المستنات الثابتة لأن دات المنسات المتحركة كانت عالية؛ كتا نضع أقد ب على مقدمة الدراجة حين مهبط التل فتتحرك الدوامنات وتدوره وكان حلاا المشهد من خواص الألف وتسعمالة بالنسبة إلى ولد يهبط التل رأسه إلى الوراء ورجلاه مرفوعتان في لهو ء نعبت إلى المدرسة الانتدائية وأنا أرتعد من الحوف بنبيب الحكايات التي رواها لي جو عن العجور ويسكرر. كان ويسكى وهوا مدير المدرسة رجلأ بحجم صغير ووجه مخبف

كوجه ذلب وفي طرف غرقت لديه صدوق رجاجي في دخله طلب يخرج منها أشياء تهن في الجو مثيرة الرعب. لم يخطر في بالتي أنني سأكون أذكن من جو وهو الذي كان يكبرني يستبس ويستبد بن منذ أن استطاع المشي. في الوقع كان جو حياً غباء مطلقاً ويعاقب يعصا الخيرران كل أسبوع ويحجز في مكان في أسفل المدرسة إلى أن بلغ السادسة عشرة أن أنا فأخذت جائرة في مادة الحساب وأخرى في مادة مملة تدرس الأزهار المضعوطة، وصنعت في الصعب الذي ، وقبل أن ابلغ الرابعة عشرة تحدث ويسكرز عن الدرسة لجامعية والمسح الدراسية وكان أبني يتشؤق كي اذهب إلى لجامعية والمسح الدراسية وكان أبني يتشؤق كي اذهب إلى لجامعة ويطمع بأن أصبح معلماً وأخى جو مسار مزادات.

رن ذكرياتي المتعلقة بالمدرسة ليست كثيرة، وهداب اختلطت مع ثباب الطبقة العليا في المدرسة والجيش صعقت من أنهم لم ينهوا تدريبهم المفروض عليهم، وكانت تلك المدارس الداخلية الحاصة إما أن تسطّحهم أي الأولاد، أو تجعلهم بلهاء أو أنهم يعضون نقية حيانهم يعتعضون سها لكن الأسور لم تكن حكذا مع أولاد صفنا، بحن أولاد الحانوتيين والمزارعين كا نظل في المدرسة الابتدائية حتى السادسة عشرة لنظهر للناس فقط أنا لسنا من أمر د طقة المعال. إن المدرسة في المكان الذي تود الانتعاد عنه دائماً، ولا تكن الولاء ولا الشعور ثبلك الحجارة الرمادية القليمة ولا تكن الولاء ولا الشعور ثبلك الحجارة الرمادية القليمة

التي أسبها الكارديال وولبي، يومها، ثم تكن ربطة لعنق إنزامية، وكذلك بشيد المدرسة حيث يمكنك اخذ إجارة بعيف اليوم ينفسك لان الألعاب ثم تكن إجارية. لقد لعب كرة القدم بالباطيل والكريكت بالحرام والسراويل و لقمعان العادية واللعية التي اعتممت بها هي الكريكت التي كد بلعبه في الساحة الرملية أثباء القسحة بمصارب مصبوعة من الصاديق المخصصة للتعليف وكرات الكرمبو.

أتذكر رائحة قاعة المدرسة الكبيرة، فهي رائحة حبر وهبار وأحلية وحجارة مكومة لشحذ السكاكين، ورائحة محل الحبار الصغير المقابل بائم البندق الذي كان حجمه ضعم بدق الرس الحالى، واسمه ثيلي ويشرّ وسعره بصف ست، لقد فعلت كل الأشياء التي يمكن أن تقعلها، نقشت سمي على المكتب لأنه كان عرفاً وعوقبت بالحيزران بسببه، لوثت أصابعي بالحبر وقضمت أظفاري وصمت الأسهم من أغطية الأقلام ولعبت الكونكرز وبقلت القصمن القذرة وتعلمت العادة السرية وشتمت العجوز بولرر مدرس اللعة الإتكليرية ولقد ضايضا الصغير ويللي ابن المتمقد المعتوء الذي يصدق كل ما يقال له، وكانت حدعتنا المفضلة إرساله إلى لمتجر ليشتري أشياء غير موجودة من طوامع السس إلى المطارق المطاطية إلى مفك الأعسر والإناء المطلىء وانطلت كلها هلى المسكين ويللي وفي عصر احد الأيام كنا لمعب لرياضة

فوضعاء في أنبوب وطلسا صه أن يرفع نفسه بالمقابض: وانتهى المسكين في مصحّ عقلي أما الإجازات فكانت أمتع ما في تلك الأيام .

كانت الأشاء المجتمة كثيرة، ففي بعمل المثناء متعرف روجاً من ابن مقرص لهيد الجرذان التي كانت أمي تمعن أن وجو من صيدها وتقول إن رائحتها قلرة، وطلب لإذن من المرارعين اللين يسمحون لنا تارة ويرعصون أخرى مذعين بأننا مشكلة أسوأ من الجرذان، فكنا بلحق بألة للراسة ألد درس الأكداس محاولين قتل الجرذان. لقد فاض بهر لتيمر في شناء هام 1908 وتجمدت مياهه فتزلجن فوقه طيلة أمايع حيث كسر هفم ترقوة هاري بارنز

أما في الربيع فقد ظاردنا السناجب وصف الأحداث وامتقدما أن الطبور لا يمكنها الجريء وأنه يجب ثرك بيضة في العشء كما وحوشاً شرصة صعيرة نقلب المعش ومهرس البيض والعراخ أحياناً كنلك امسكنا الضفادع التي سقحه بمنفاح الدراجة حتى تنقجر لا أعرف لماذا كما أشقياء إلى منا المحد وفي العميما سركب دراجاتما ومذهب إلى بورهوردوير لسبح هماك. لقد غرق والي لوفعروف ابن عم سيد عام 1906 صنعا على مالأعشاب والطحالب لتي في القاع وكان وجهه أمود قاحماً علما أخرجوه بالكلابات، لكن الأهم والحقيقي كان صبد السمك، فقد ذهنا إلى مركة مروير الأهم والحقيقي كان صبد السمك، فقد ذهنا إلى مركة مروير

كثيراً، وأحلنا معا سمكات صعيرة من الكارب والسش والانكليس وبعد أن صار عننا دراجات بدأنا بصيد في نهر التيمر عند بروفوردوير التي تعوق كل البرك حجماً، واستطف التحلّص من مضايفات المرازعين، كلّلك يحكى عن تو جد بعمن السمث هاك، فكنت أحمل باهترار المخيط لكن على حسب معرفتي لم أسع أن أحداً أسبك سمكة.

كان شعوري بالصيد غريباً ولا أقدر أن أصبعه نعسى صياداً رِدْ لِمَ أَمَنْتُ بِجِائِي مِنْكَةَ بَطُولَ قَلْمِينَ، ومِنْذُ ثَلاثِينَ هاماً لم تلمس يداي صارة صيد، ورغم هذا كله فإنبي عندم أهود إلى طفولتي المعتدة من الثامنة إلى الحامسة خشرة أرها تتمحور حول الصيد وأيامه المطبوعة بذاكرتى بوضوح ثام وبالجرئيات والتماصيل الدقيقة، ولا توحد بركة بقر أو مياه خافية إلا وأستطيع تصورها وأما مغمض العين، وأعتقد أسى قادر أن أولف كتاباً عن أساليب الصيد لم تكن حدة صيف كثيرة لأمها مكلفة وتحن أولاد ومصروف واحده كان هي حدود الثلاثة بنسات التي كنا تهدوها في شراء الحلويات من محل ليدي باسترز، فصدما بغبانيس ملوية ومثلَّمة من كثرة الاستحدام، وأمكسا صمع كالامات جيفة من الإمر التي تمسكها بملقط وتسخّنها على لهب الشمعة، كذلك صبح أولاد المرارع حيطانًا من شعر الحصان الذي ك تحوّله إلى جدائل ربعد فترة صانا بشتري صنارات ذات الشلبين وحتى

مكرات من أنواع محتلفة. يا إلهي كم أمصيا ساعات طويلة نحملق في واجهة محل والاس، ولم تجلسي النادق ولا المسلسات يقدر ما هرتمي عدد صيد السمك؛ ولقد لتقطت يوماً كاتالوج غاميع من كوم زبالة ودرسته وكأمه لكتاب المقدس، ويمكسي الآل ذكر كل تعاصيله عن بدائل لخيوط والخيوط الحريرية وكلابات ليمرسك والقساوسة و لمتبئيس وبكرات توتنهام وعدد لا يعلمه إلا الله من التقيات الأخرى.

أما أنواع الطعوم التي تستخلعها فكنا مأخذ من ذكات دود الطخين الذي ليس يجودة الدباب الكبير الذي مأخذه من اللحام العجوز خرافيت حيث كنا نقترع على من سيدها إليه لأنه لا يحب أن يعطينا، وكان لعرافيت هذا وجه فسحم شيطاني وصوت يشبه صوت بناح كلب حراسة ويتمنطق بالسكاكين المجلجلة حول محصره ويقينا سنظر إلى أن يدهب آخر ربائله هندها نقول له عل يوجد هنك دُبات سيد فر فيت فرد يصوت رهدي: دبات في محلي؟ لم يتواجد منذ ستين ا هل ترى أي دبات في محلي؟

كان المكان يعج بالذباب طبعاً ولدى فرافيت سوط جلدي عثبت بطرف عصا ليصل إلى الأماكن المبدة يضرب الدباب به ويحوله إلى حجين. وكنا أحباناً بعود دول دباب لكنه عادة يصبح مك: إذهب إلى الساحة الحلقية و بحث بحرص، فقد تجد واحدة أو اثنين إن كنت محظوظاً لكن

اللباب كان في عناقيد صعيرة في كل مكان في هناء غرفيت الخلفي الذي تفوح منه رائحة تشيه رائحة ساحة المعركة لأنه لم يكن لدى اللحامين أنداك ثلاجات. يعيش اللباب عترة أطون إن وضعته في تشارة الحشب أما البرقات والربابير فهي جيدة، لكن تثبيتها بالصنارة صعب، وعندما يجد أحد، عش رنابير نأتيه لبلاً ونصب فيه زيت الصنوبر وسند فتحته بالوحل وهى اليوم التالي بحفر العش وتجدها ميتة فنأخذ ليرقات، وقى يحدى المرات أخطأنا في صب الزيت فعندما برعث حطاء الوحل خرجت الرمابير المحبوسة طوال الليل وهاحمت ولم تلسعنا كثيراً لأن هربا بسرعة فاللة. الجندب أفصل طعم لسنك الشب لكن من الصعب الحصول على أكثر من جنبين أو ثلاثة في المحاولة الوحدة، أما الدياب الأزرق لملعون فِعتبر أفصل طعم لسمك الداس خصوصاً في أيام لصحو حاصةً إِنْ وضعتها حية تتلوى على الصنارة، كما أنَّ سمك الشب يحبُّ النبور أيضاً لكن من الصعب تعليق دبور حي بالعسارة إنَّ عند أنواع الطعوم لا يحصى كمجين لخبر الأبيض الذي مضعه هي حرقة وعجين المسل وعجين أبحر تصنعه من بدور الياسوي والقمح المسلوق وهو معتار لسمث الروش والدرد الأحمر الذي نجده في أكوام السماد لقنيمة لسمك القوبيون، ونجد نوعاً آجر من الدود يدعى دود الأرص وهو محطط ورائحته تشبه رائحة أبو مقص ويفضله

ممث الفرخ ويجب وضعه في الطحائب ليقى طارجاً، أما إن حفظ في التراب فليموت والدناب الأررق الذي يحط على الروث جيد للمنت الروش ويمكن أن يأكل سمث الثب الكرز أو المشمش كما يقال.

في تلك الأيام، وفي السادس عشر من حرير ن (يوميو) يدأ موسم الصيد، ويستمر لعاية بداية انشتاه، فكنت أحمل هلبة الحشرات معى والتباب حاضر في جيبى فى كل الأوقات؛ ولقد تشاجرت مع أمن مسمها كثير ً لكمها استسلمت أخيراً وخرج الصيد من قائمة المسوعات فأعطامي والدي صبارة يشلئين في عطلة رأس السنة من عام 1903. كان جو في الحامسة عشرة عندما بدأ بملاحقة العتيات، وبعدها قل ذهابه إلى الصيف لكن المهووسين من أمثالي كامو كثراً، يا إلهن ما أحلى أيام الصيد تلك، هي غرفة الصف في أيام الصيف الحارة اللزجة أجلس مرسلاً رجلي تحت المكتب وصوت العجوز بلورز يهيُّج الأعصاب وهو يتحلك عن المسند والمسند إليه رشبه الجملة الوصلية لكن كل ذهبي كان في بركة الصيد الحلمية القريبة من برقوردوير والبركة لحضر م التي تحت الصفصافة وأسماك الداس المنزلقة إلى الأمام والحلف والإبطلاق بالفراجات بعد شرب الشاي صعودأ إلى تل شامهورد وبرولاً إلى النهر للصيد ساعة قبل حلول لظلام. أمسيات الصنف الساكنة وحرير الماء الواهن على لسباج

والحلقات التي يرسمها السمك وهو يقفر ويهبط على لماء، والبق الذي يأكلك وأنت حي وأسراب الداس الني تتسلق صارتك دون أن تقع في مصينتك، واخوتر العريب وأنت تراقب السمث الأسود وهو يتسلق وأبت في أمل ورجاء أن يجر خيطت قبل حلول الظلام حيث كنا تتمي أن ببقي خمس دقائق أخرى لكن في المهاية عليك الرحيل وجرٌ در جتك بالجاه البلدة وقد يضبطك الشرطي تاولر الذي يجوس لبلدة وأنت تقود الدراجة ليلاً بدون مصابيح. كنا مخرج ومحتمل بالبيض المسلوق والريدة والخبر وقينة من عصير لليموت، نصيد السمك وتسبح ثم تصيد ثانية، وكتا بمسك بعض السمك أحياماً ومعود في الغيل، وأيدينا ملوثة يكاد أن يقتل الجوع لدرجة أثبا توشك أن مأكل الخبز المعجون مع صعار سمك الداس العلموف بالحرق. كانت أمن ترقض دائماً طبخ السمك الذي أصيده ولا تعترف بأن سمك النهر صالح للأكل ماهدا السلمون والاطروط وخصوصاً السمك المتوحش لذي تراء صدما بلغب في مشاوير على طول العمر العاثى بعد طهر أيام الآحاد، تلك الأيام التي كان الصيد ممتوع فيها بقرار من مجلس المدينة.

كما بحرج ونحن نرتدي بدلة سوداء سميكة وقبة تعطي الرأس في مشاوير طريلة أيام الأحد وفي أحدها رأيت سمكة كراكي بطول ياردة بائمة في ماء ضحل قريب من الضفة، فأوشكت أن أصيبها يحجر، وفي مرة أخرى رأيت سمكة اطروط مهرية تسبح في البركة الخضراء، وهذا النوع من السبث يكبر ليصل إلى أحجام كبيرة في التيمز ويحكى إلا أحد صيادي التيمر الحقيقيين من الطرار القليم ومن ذوي الأموف الكبيرة المدثرين بمعاطف ويجلسون على مقاهد تطوى وصابير يطول عشرين قدماً خاصة لسمك لروش هم على استعداد أن يدفعوا سنة من حياتهم من أجل سمكة اطروط واحدة، هؤلاء كانوا يرابطون في كل فصول لمنة ولا الرمهم لأمي أتفهم مناحرهم تماماً.

من المؤكد أن أشياء أخرى حدثت، فطولي كان يردد للاث بوصات كل منة، ولقد ثبست الساطيل الطويلة وربحت بعض الجوائر المدرسية كما ذهبت إلى دروس تثبيت لدين والمطالعة وكت مجرماً بالفئران البيض والنقش وطو بع لبريد لكن كل ما أنذكره صبد السمك وقصل الصيف لدئم والمروج المبسطة والتلال البعيئة الررق وأشجار الصفعاف والبرك تحتها مثل كأس رُجاج أخضر فامق، والأمماك تكسر مسمحة الماء، وطيور السند تعبيد حول رأسك ور تحة الشراب وببات المبلولا عليك أن لا تسيء فهمي، فأن لا أنوي الحديث عن شعر الطمولة، وأعرف أنه محص هر ما فقد كان يروي لي منه الكثير صديقي العجور مروتيوس فقد كان يروي لي منه الكثير صديقي العجور مروتيوس المدرس المتقاعد الذي سأحركم عنه لاحقاً، يروي مقتطفات

من كشب وورد سويبرث ولوسني غبري، رمن المجروج والأيكات. لم يكن له أولاد لا لأنهم يسوا شاهريس بل لأنهم حيوانات متوحشة صعيرة وأنايتهم تفوق أنامية الحيوانات بأربعة أضعاف، ولا يالون بالمروج ولا لأيكات وما يهمهم هو إن كانت تؤكل أم لا لأنهم هير قادرين على التميير بين بينة وأخرى إن قتل الأشياء قرب من لشعر كفرت الأولاد منه، لكن هناك حنيناً قوياً وشوقاً كبيراً وشعوراً مكتماً إلى تلك المترة ولأشياء لا تستطيع العودة إليها هملت تكبر كالشعور بأن الرمن مسد وطويل أمامك تدرجة أن بإمكانك فعل ما تريد وإلى الأبد

كت ولداً صغيراً قبيع الشكل إلى حد ما، ولون شعر رأسي بلون الربدة وهو مقصوص دائماً ما هذا فرته -لا رهبة هدي كي أمود طفلاً ثابة، ولى أصف طفولتي بالمثالة مثلم يفعل الكثيرون لأن أكثر الأشياء التي كت أهتم بها لم تعد تترك لدي أكثر من شعور بارد الآن، فلم يعد مهماً إن شاهدت لعبة كريكت أم لا، ولا إن حسلت على منة رطل من الحلوبات بثلاثة بسات لكن الذي كان ولا ير ل مهماً، وشعوري بحوه خاص ومتمير، هو صيد لسمك رغم أنك قد تستهجن دهاب شحص في الخامنة والأربعين وأب لطملين ولديه بيت في الضاحية إلى الصيد لكني أتوق إلى دلك على الدوام دون أن أعرف السب.

كما يمكنك القول إتي عاطفي اتجاء طفولتي، ولا قصد طمولتي الشخصية إنما الحضارة التي كبرث فيها والتي كما أعتقد تلفظ آخر أنماسها وأحد مكوناتها هو صيد السمك.

حالما فكرت بالعبيد فانك ستمكر بأشياء لا تنتمي إلى المعالم الحديث، لأن مجرد فكرة الجلوس طوال ليوم تحت شجرة صعصاف، بجاب بركة هادئة، وإمكانية العثور على واحدة هادئة، أشياء تنتمي كلها إلى رس ما قبل لحرب والراديو والطائرات وهتلو، إذ تحس بالسلام والأمان وأنت تستعرض أسماء السمك الامكليزي الروش ولرد ولداس والبريس والسمث اليص والابراميس والكارب والتش، كله أسماء لطيفة جداً والماس الدين معتوها بهده الأسماء لم يسمعوا بالبادق الآلية ولم يعيشوا حياتهم من رهاب لطرد من الوظيفة أو قضوا حياتهم بساول الاسبيرين و رئياد دور السينما ولا يقلق تفكيرهم مسألة الابتعاد عن معسكر ت الاعتال.

هل رأيت أحداً يصيد السمك في هذه الأيام؟ لم يبق سمت في لندن وكل ما تجده على بعد منة ميل بو دي صيد كثيبة انحشرت على طول القناة يؤمها الأثرياء لصيد سمت الاطروط في مياه خاصة حول العادق الاسكتلطية، وهو نوع من الألمات والرياصة حيث تصطاد فيها سمكاً مدجّتاً بطموم اصطناعية أين هذا من الصند في جداول الطواحين أو برك البقر؟ أين السمك الانكليري الطبيعي؟ كان السمك يملأ البرك والجداول عندما كنت صعيراً لكنها جفت وتسممت الآن بالمواد الكيماوية التي تقدفها المصانع واكلأت بالعلب الصدئة وإطارات السيارات.

إن أفضل ذكرياني تدور حول السمك الذي لم أمسكه، فعي الرابعة عشرة من عمري أسدى أبي جميلاً للعجور هودجر المتعهد والوكيل في بيت بيئيلد، ولكني سيت ما هو العمل، فقد يكون دواء أشعى مهرته من الدود. وهودجر هذا كان شيطاناً فظيماً نكد المزاج لكنه لا ينسي رد الجبيل، وبعد فترة جاء ليشتري فرة الدجاج وصادفته حارج الباب فأرقمني يقوة بوجهه المسحوت من جدع شجرة وأسنامه البية لقائمة الطويلة وقال!

- مرحباً أيها الصياد الصعيرة إنه أنت أليس كللك؟
اسمع إن أردت الصيد يمكنك إحضار خيطك وحاول في تلك
البركة التي خلف البيت فقيها الكثير من سمك الابر ميس
وسمك سليمان، لكن لا تخبر أحداً ولا تحضر معك هؤلاء
الصياد الصغار وإلا سلحت جلودهم.

حمل كيس الذرة على كتفه والطلق وهو يعرج معتقداً أنه قد أكثر من الكلام، وبعد ظهر السبت التالي ركبت در جتي وانطلقت إلى بيت بيخيك وجيوبي مليثة بالحشرات واللباب باحثاً عن المجوز هودجز في كوحه. إن بيت بتقبلد هبر مسكون مذ عشر أو عشرين سنة، إذ لم يقدر السيد درل دمع تكاليف العيش فيه رلم يؤجره، فقد سكن في للذن وليجار مروعته وترك الأرض والسبت يلفيان إلى الجحيم. كانت السبخة خفيراه متعقة والشجر المعروس تحول إلى هابة وصارت الحدائق مروجاً وشجيرات ورد شائكة، وعلى لرهم من كل الإهمال ظل بيناً جميلاً جداً وخصوصاً عند لنظر إليه من بعيد، إذ يبدو مكاناً عظيماً بأعملته وبوافله الطولية وقد باه مهندس ايطالي في عهد الملكة آن. ولو ذهبت إليه لأن لعادم إليت الحيوية والقوة وفكرت بالحياة التي شهدف هذ البيت والناس الذين همروه معتقدين أنَّ الحياة الحلوة متدوم في الأبد، هذا ما تشعر به هندما تشجول حوله لكسي كنت صياً لم يكترث لا بالبيت ولا بالأرض.

أمهى العجوز هودجز خداه واعتدى مراجه فسألته أن يدلني إلى البركة التي كانت على بعد مئات الباردات حيث تحميها أشجار الصعصاف تعاماً؛ بركة كبيرة يقطر مئة وخمسين باردة أدهشتي جداً رغم صغر عمري. كنت تجد مده العرلة والهدوه على بعد اثني عشر ميلاً من الجامعة وخمسين من لندل، وشعرت وكأسي على ضفف تهر الأمارون، فقد أحاطت بالبركة أشجار لصفصاف لضخمة التي وصلت إلى الحرفة في بعض الأماكن، والمكست ظلالها على الماء، وفي الطرف المقابل نقعة من العشب مثل تجويف

ين نبات المعاع البري، وفي طرف آحر قارب خشبي قديم متعلى ومنط بيات الديس. عجت البركة بعبعار أمنماك الأبراميس الذي يلم طول بعصها أربع أو ست بوصات، وكنت أرى إحداها تبقلب تعبق قلبة وتومض بنية محمرة تحت الماه وأخرى تنشمس بين الطحلب وتعطس مرشرشة الماء كالقرميدة؛ إن محاولة صيدها عظيمة، وإنبي حاولت ظت في كل السرات التي ذهبت فيها إلى هناك بالداس والسوة اللذين اصطنتهما من التيمز واحتمظت بهمه أحياه في مرطبان مربى، وأحياماً بطعم دوار مصبوع من قطعة قصدير لكنها كانت متحدة ولم تعص على الصنَّارة ولم تنفع بعها أي خدة صيد. لم ارجع من الصيد يوماً دون درينة من سمك الإبراميس الصعير، فلقد كنت أذهب يرمياً في إجارات الصيف بصنارتي ونسحة من صحيفة الاتحاد أو الرفاق وكتلة من الحبر والجين لذي تلفه لي أمي، ويعد ساعات من الصيد أستلفى على العشب وأقرأ الصحيفة فتعوج رائحة الحبر المعجود بالجبر ومتحرك سمكة وتقفر فجأة فتثيربي، ثم أهاود الكرة على الماء وأبدأ الصيد ثابية ودام هذ الحال طوال فصل الصيف، وأفضل ما في الموضوع أسى كثث وحيداً كما لو أنها بركتي والأشجار من حولي ولا يكدر صقو السكون إلا طرطشة الماء التي يحفثها السمك، ورقوف الحمام التي تمر من هوق رأسيء ولكم كثث أتساءل عن عدد

المراث التي دهت فيها إلى البركة في غضون منتير؟ ليس أكثر من اثنتي عشر مرة.

وبعيد ظهر احد الأيام لم أتمكن من صيد أي سمكة، فقررت أن أكشف الأماكن الأبعد عن بيت بيغيلد، كانت الأرض سيخة جراء الطوفان! شقيت طريقي عبر شجير ت العليق الأسود والأعصان المتساقطة والوحل وبعد حولي حسين باردة وصلت إلى بركة أخرى لم اهلم بوجوده من قبل؛ ربها صعيرة بعرض خشرين باردة، قائمة بنبب أحصان الأشجار المتشابكة موقها، ماؤها صاف وهميق، وأرى على خمق خمس خشرة فدمأ يوضوحه خلقت الطعم بالصبارة مستمتعأ بالعمق والرطوبة والعفن، وبعد ظك رأيت سمكة ضحمة أخرجتني من جلدي، ولن أبالغ لو قلت إنها يطول دراهي تقريباً، انسلت هميقاً تحت الماء فأصبحت ظلاً ثم ثلاثبت في الماء الناكن في الطرف الأخر من البركة، وبعد لَكِ ظهرت سمكتان قريبتان من بعضهد بعضاً عشعرت كألَّ سيفاً اخترق جسدى، فقد كانت أكبر سمكة حية أو ميتة أر ها في حياتي، ثم مرت أخرى وأخرى،كانت البركة مليثة بالسمك، وقد يكون من الابراميس أو انتنش لكن الاحتمان الأكبر من الكارب لأن الابراميس والتـش لا يصلان إلى هـلـ. الحجم؛ وفسرت الأمر على النحو التالي كانت هذه لبركة متصلة بركة أجرى، ومعد أن جف الجدول وأعلقت الأشجار

المكان أصحت منية وبالعنفة المحضة، ولم يصطد فيها أحد منا سنوات بل عقود، فكبر السمك إلى هذه الأحجام الوحثية وريما عمرها مئة عام، ولم يعرف عنها أي محلوق في النبيا غيري، كذلك لم ينظر أحد إلى البركة مئذ عشر مبوات ولا حتى العجوز هودجر أو السيد هاريل.

يمكنت تخيل شعوري، لم أقدر تحمل هذا المرقبة فأسرعت عائداً لأحضر هذة الصيد التي لى تنقع مع تلث الوحوش العملاقة التي ستقضمها كالشعرة، ولم يعد يؤمكاني الاستعرار بصيد صحر سمك البراميس حيث تبت لي منظر سمث الكارب الكبير بألم فظيع في معدتي فوصلت إلى دراجتي وانظلفت هائداً إلى البيت. لقد كان هذا سراً عظيماً بالسبة لولد مثلي، بركة معتمة محبأة وسط الأشجار ومترعة بالسمك الوحشي المبحر فيها الذي ثم يحاول أحد صيده للك سيلتقط أول ععم تقدمه له، وكل الأمر يتعلق بإمسك العيط بقوة فقط

سوف أقوم بكل الترتيبات اللارمة. سأشري علة لصيد المناسبة بأي طريقة حتى لو اضطررت بلى سرقة للقود من درج أبي، وسأتدبر أمر التقود وأحصل على خيط عليظ وخيط حريري وصانير بمرة حمسة وأعود بالجين واللماب ولمجين ودود الطحين ودود الأرض والجادب وكل المطموم لمميئة التي تجلب سمك الكارب وأحاول معها لكسي لم أرجع ولم

أسرق النقود ولم أحاول معها حيث تعيرت الأشياء معلمه ومعتني من ذلك، وحتى لو ثم يكن هذا هو السبب لوجلت أسباباً أحرى لأنّ الأمور تحدث عكذا. أعرف طعاً أنك تظن أني بالعت في تقدير حجم تلك السمكات لكنه قد تكون من الحجم المتوسط أي يطول قدم، وأسها استفخت في داكرتي تعريجياً لأن الماس يكتبون حول السمك لذي يصيدونه، ويبالعون أكثر حول السمك الذي تمسكه كلاباتهم ويغلت، أما أنا ظم أسبك أي واحدة منها، ولم أحاول ذلك وليس لذي الدافع للكذب وأكرد القول بأنها اسماك ضحمة

5

آه من حيد السمك.

صأدلي باعتراف واحد أو اثنين عن صيد السمك الأول ا عندما أسترجع حباتي الماضية أستطيع القول ، وبكل صدق ، إنني لم أفعل شيئاً بث في نفسي الحيوية والروح مثل صيد السمك إد بدت كل الأشباء الأخرى تافهة مقاربة به حتى الساء علماً أنني لست معن لا يهتم بهن فقد أمضيت وقتاً طويلاً في مطاردتهن ، وسأعمل الآن ذلك إن واتنني لفرصة ، ولكن لو خيرتني بين امرأة جميلة ذات نسب وبين صيد سمكة كارب دوزن عشرة أرطال فإن القور سيكون من مصيب الأحيرة أما الاعتراف الثاني ثم أذهب أبداً إلى الصبد معد السادسة عشرة من عمري لأن الأمور تسير على هذا لمتوال، ولأن الحياة التي بعيشها هي هكذا بالطبع لا اقصد عموم الحياة الإنسانية وإنما الحياة في هذا العمر وفي هذه للاد، بحص لا تعمل ما بريد وبحب لا لأسا مشعلون دقماً مثل حياط يهودي أو عامل مزرعة وإبما يسكن في داخل شيطان ينظمنا باستمراز كي برتكب حماقات وبمحافات أبلية لماذ يتوافر الوقت لعمل أي شيء ماعدا الجليرة والهامة مها وقارن ذلك بشيء تهتم به وأحسب الدقائق التي خصصتها له وقارن ذلك بالساهات التي أهدرتها في أهمال مثل الحلاقة وركوب الحافلات والانتظار في محطات القطار وتبادل لقصص الحافلات والانتظار في محطات القطار وتبادل لقصص الحافلات والانتظارة

لم أذهب إلى الصيد بعد السادسة عشرة بل كت أطارد الهنيات وأما ألبس حقائي الأول ذا الأزرر، وياقتي لعالية - ياقات عام 1909 التي تحتاج إلى رقبة زرافة - وكنت أدرس منهاجاً بالمراسلة عن التجارة والحسابات كي أحسن مستوي، أما السمك الكبير فتركته يسبح في البركة التي خلف بيت يعيد ولم يعرف مشأنه أحد غيري؛ شيء محزن، وبم أعود يوماً في رحدى عشل السك وأصيدها لكنتي في لوقع ما يومت اليه أمداً كان لذي الوقت تقعل أي شيء ماعد، هذا ومن الغريب جداً أن المرة الوحيدة التي أوشكت فيها على المعاب كانت زمن الحرب.

قفی حریف عام 1916 وقبل أن أصاب خرجب من الخنادق إلى قرية حلم حط الجبهة في شهر أيلول (سبتمبر). وكمان الوحل يعطينا من الرآس حتى القدم، وكالعادة لم معرف المدة التي سنقضيها هناك ولا الوجهة التي سنذهب إليها فيما بعدء ولحس حظنا كال الضابط متحرف العبحة، ربمه أصيب بالتهاب يسيط في القصيات أو ما شابهه لهذا لم يجبره على القيام بالعرض العسكري المعتاد والتفتيش ومباريات كرة لقدم وطلها س الأعمال التي يعترص قيها أن نحافظ على معتويات الجنود حين يكونون خارج المواجهة. أمضينا اليوم الأول مستلقين على أكوام القش هي محزن للحبوب، وكشطك الوحل ض أحليتنا، وفي المساء اصطف الشباب في رتل من جل حاهرتين قلرتين تقطنان في طرف القرية، وفي الصبح تسللت متجولأ وسط الحفول الثى أصبحت مهجورة ومففرة وهاد محالف للأوامر كان صباحاً شتوياً ماطراً وكل ما يحيط بي هو الروث الكريه وركام الحرب؛ فوضى من القذرة والوحل والأمشاب والغائط والأوساخ والأسلاك الشائكة لصللة لتى يحرج منها المشب من المؤكد أنك تعرف شعور الجندي الحارج من خط الجنهة، تيسن في المقاصل وخوء وعدم اهتمام نأي شيء ممروج بالخوف والثعب ويغلب عليه لضجر والملل لم تفهم في ذلك الرقت سب الحرب ولا سبب استمرارها الأبدىء ليوم أو عداً أو بعده سنعود إلى لجبهة

وتقصفا قليفة لتحولنا إلى كوم لحم، لكن ذلك ليس أسوأ من الملل المرعب من الحرب الممثلة إلى الأبد.

كست أنجول بجاب السياج عدما صادعي شاب كان يعمل في شركنا، ولا أندكر اسمه لكا كا نلقه بالوبي لأنه أسود ومترهل، ويبدو كالعجري وحتى في لباسه العسكري يوجي منظره أنه يحمل أربيين مسروقين. كان بائع خصار متجولاً ويقطّن في أفقر حي في لندن، يكسب ررقه من صيد الطيور وسرقة السمك والعاكهة في كست أو ويسكس، وكان حبيراً في الكلاب وابن مقرص وأقعاص الطيور وكل هذه الأشياء، حالما رآني أوماً برأب وتكلم بطريقة ماكرة.

حيه جورج عل ثرى شجيرات الحور في لجانب
الآخر من الحقل؟ هاك بركة معلودة بالأسماك الكبيرة للعية
 كان الناس ينادونني جورج، وثم أكن صعيباً آندك - هناك بركة معلودة بالسمك، منمك كبير ثم أزّ مثله، تعال وشاهد نفسك.

شقيا طريقا في الوحل بصعوبة، كان بوبي صادقً، وجنتا بركة موحلة نات حواف رملية بجانب الحورات وس الواضح أنها كانت مقلع حجارة ملأته الماء، وكانت تعج بسمك البرش لقد رأينا ظهورها الررقاء القاتمة لمخططة وهي تبرلق تحت الماء في كل مكان في البركة بحيث يصل ورن بعضها إلى الرطل، كما أشك أن أحداً ضايقها خلال سنتي الحرب مما وقر لها الرقت لتتكاثر لا يمكنك تصور ما فعله منظر تلك الأسماك بي. فكأمها أعادت إليّ الحية فجأة. دارت نفس الفكرة في رأسياً كيف سنحصل على صدرة وخيط؟

يا الهي هل سأحذ بعضها؟

 بعم لكن يجب أن تعود إلى القرية للحصول على عدة صيد.

 حسأ، يجب أن تحترس لكن سوف سرقها حتى لو فرف الرقيب.

 آه من الرقيب اللعبن أو شنقوني، أو مهما فعلو بي سوف آنجه بعضاً من هذا السمك.

لا تعرف كم كانت لهفتنا تصيد ثلك الأسماك، وربعا تعرف إن كنت في حد أيامك السائمة في حرب وشعرت بالملل المثير للجود وبالطريقة التي تتشبث بها بأي نوع من التسلية؛ فمرة رأيت شابين يتعاركان هراكاً معيتاً من جل مجلة لا يريد تسها عن ثلاثة بسات، وهاك الأكثر مثل فكرة الهروب ليوم كامل من الحرب وجوّعا للجلوس تحت شجرة حور وهيد سمك البرش بعيداً عن الكتيبة والضجة و لعمن والثياب المسكرية والضاط والتحية وصوت الرقيب.

إن صيد السمك والحرب تقيضانكم بكن متأكلين من تجاجبا مما سبب لنا الجميء ولو عرف الرقيب سيوقف حدماً، وهو ما سيعطه أي ضابط، والأسوأ من ذلك لا نعرف إلى متى سيقى في القرية، فقد يكون أسوعاً أو ساعتين أو لحظة كما لا توجد عبدنا عدة صيد ولا حتى ببوس أو قطعة حيط لذا عليا البده من الصغر، وأول خطوة هي المحصول على قصبة، وأهضلها لو كان هوداً من الصفصاف، لكن لم تكن هباك أشجار صفصاف في هدا الطرف من الأهق. تبلق توبي إحدى الحورات وانترع عصاً الطرف من الأهق. تبلق توبي إحدى الحورات وانترع عصاً صغيراً، لم يكن جيداً لك أفضل من عدمه وهذبه بسكيه حتى بدا كلمية عيد فأحياه بن الأحتاب التي الرب لشمة وبجعنا في السلل إلى القرية دون أن يكتلف أمره أحد.

الحطوة التالية هي الحصول على إبرة لصنع كلاب ومن أبن مأتي بإبرة؟ لذى أحد الشباب إبر ثلرتى لكنها هليظة جداً ونهاياتها مثلمة، ولم تجرو أن نخبر أي شخص حن سبب حاجتنا للإبرة خوفاً من أن يسمع الرقيب، وأخيراً فكرب بالعاهرتين اللتين تسكنان في طرف القرية، وصلمه وصلب هناك اضطررنا إلى الالتعاف والتوجه الى الناب المحلقي عبر ساحة موحلة كان الناب معلقاً والعاهرتان بالمتين، فهما تستحقان ذلك بلا شك، خبطا على الناب وصحب وصرخت وركلناه بأرجلنا، وبعد عشر دقائق فتحب الناب امرأة فبيحة بدينة تلف نفسها في إزار وصاحت بالمرئسية شيئاً فرد بوبي؛

<sup>-</sup> إيرة إيرة، هل عندك إيرة.

لم تدرك عما كان يتكلم طبعاً، وحاول نوبي أن يرطل بانكليزية مبلطة معشداً أنها ستهمها لأنها أجبية.

تريد إبرة حياطة، مثل هلم.

وقام بإيماءات تمثل الحساطة. أسأت المعاهرة فهمه وواربت الباب لتدخلنا، وأحيراً تمكنا من إفهامها، وحصلت على يبرة مها، وبعد العشاء عدما وتمكنا من تعادي لرقيب الذي كان يتجول حول مخازن الحبوب في هذا الرقت بحثاً هي رجال للسخرة كعادته. اختيأنا تحت أكوام المنش وخرجت بعد أن عادر وأشعك شمعة للحقي الإبرة، وصدم أصبحت حمراء تجمعا في ثبها بشكل كلاب لكمنا حرف أصبحت حروقاً بالعة لاتعدام لأدوات باستناه الأمواس.

الحقوة التالية هي الحصول على الغيط ولا توجد سوى الحيوط الصوفية الغنيظة، وصادما احد بديه بكرة خيط لكه رفض التحلي حه فأجبرنا على مقايضته بعلبة سجائر كال حيظاً رفيعاً جداً فقطعه بوبي إلى ثلاثة أتسام ربطه بمسمار دقه في المحائط وجدلها بحرص شديد، كللك وجلب علية بعد البحث في كل القرية قطعتها إلى بصفين ولصفتها بعلبة كبريت لتطفو فوق لماء. في هذا الوقت حل المساء وبدأ الظلام.

حصلنا الآن على الأساسيات؛ لكن كيف يمكن لعمل دون الأمداء التي كان أمل الحصول عليها ضعفاً جداً إلى أن حطر بالي حاجب المستشمى الذي لم تكن الأمعاء لجرحية من معداته لكنه قد يملك صها، وعدما سألماء وجلت معه لقة كاملة من الأمعاء العبية في حقية الظهر فقايها علمة أخرى من السبحائر يعشر قطع من الأمعاء المستعمة بطول سبت يوصات. نقعها دوي لتلين ثم ربطها مع بعضها بعما فأصبح لديما كل شيء الآن الكلاب، القصبة، الحيط، لطو فة الأمعاء ويمكما أن نحفر لنستخرج الدود من أي مكان، والبركة مترهة يسمك البرش المخطط الصحم الذي يدديك لصيده اسلقيا للوم في شعور محموم حمى أب لم سرح أحليتنا، هذا فقط إن كان ثما غد وإن مستنا الحرب يوما أحليتنا، قررا أن تهرب بعد التعقد وبنقي طول الميوم حتى لو منقورا وهي العقوبة المبداية رقم واحد.

اصفد أنك قد خسب البقية إذ كانب الأوامر حد لنفقد أن بحرم أمتعننا ونستعد للمسير في غضون عشرين دقيقة. فشينا تسعة أميال حتى الطريق العام ثم ركب الشاحدات ورمونا في قسم آخر من الجبهة أما فيما يتعلق بالبركة فلم أرها أو أسمع عنها ثانية قط وأعتقد أنها منممت بعار الخردل،

ومناً دلك الحين لم اذهب إلى الصيد أبناً حتى لو مسحت لي الفرصة ، وبعدها أتت تتمة الحرب وتلثها حربي للحصول على وظفة أسوة بالآخرين ، ثم أصبحت معلوكاً لها. كنت رفيقاً يافعاً وواعداً في مكتب التأمين وواحد من رجال الأعمال الصعار المحكين دري الآمال الكيرة اللين قرأت علهم في إعلامات كلية كلارك، ثم أصبحت من ذوي الدخل الأمسوعي المقدر بخمسة عشر جنيها وأقطل في بيت شبه مسمسل في الضاحية، ومثلنا لا يذهب إلى العبيد أكثر مما يخرج مصاربو البورصة لقطف الأزهار في الربيع إذ لا يناسبهم أن تكون لهم هوايات أخرى.

كنت أحصل على إجارة مدتها بصف شهر كل صبعه، أقصيها في مارغربت أو يبرماوث أو يستبورن أو هاستينعأو بورتماوث أو برايتون مع تعيير طعيف خصوصاً مع مرأة مثل هيلدا، السمة الرئيسية لكل إجارة هي الحسابات لدهية لتي لا تستهيء وكم سيأحذ منك حارس النزل، ويجب أن أخبر الأولاد بأنهم لا يستطيعون شراء منظول جديدة. كما في بورتماوث مبذ بضم سنوات وتحن نتسكم على الرصيف لمي مصر يوم جميل وعلى امتداد نصف ميل كان لشبات يصطادون السمك بصنائير قصيرة وسهايتها أجراس وتعتد خيوطهم إلى خمسين ياردة في البحر وهذه من أعبى طرق الصيد، وبعد أن أصابهم الملل رجعوا إلى الشاطئ صحبين+ ورأت هيلدا شاماً ينصق دودة في كلَّانه فشعرت بالقرف، وتاممنا مشوارما دهاماً وإياماً وفجأة صدر صوت ربين عالِ من أحد الأجراس، وكان أحد الشباب يلف خبطه والكل يرقبه

فانت نهاية الخيط الميتل ثم قطعة الرصاص ثم سمكة كبيرة منطحة من الأسماك المعلطحة تتلوى مندلية، رحاها للدب على الرصيف رفزفت للأعلى والأسفل سللة ملب، رحافية منقطة بالأسود وبطنها بيضاء تفوح منها رائحة البحر لطارجة، فتحرك في داخلي إحساس جميل، وصدما تحرك لدهب قلت عرصياً وكي احتبر رد فعل هيلدا إنه لدي النية للصيد بدا أنا عنا.

ماذا؟ أتدهب للصيد يا جورج؟ أنت؟ حتى أنك لا
 تعرف كيف تفعل دلك.

- لقد كنت صياداً كيراً.

رفضت المكرة دون سبب كعادتها، وإن دهبت فهي لن تأتي معي كي لا تشاهد تلك الأشياء الكريهة على لكلابات، وفجأة تدرك سبباً حقيقياً وهو أن العدة والقصبة والأشياء الأخرى ستكلف جبهاً، القصبة وحدها بعشر شلدت وتعقد هدوءها في الحال إنك لم تز كيف تنصير هيلا، لقديمة في وجهي عندما يتعلق الأمر بعشرة شلبات.

إن ظب مشيعة للنقود في أعمال سجيعة، كيف تلفعون فشرة شلبات ثمن هذه العسامير الصغيرة التافهة. عيب عليث أن تعبيد وأنت في هذا العمر، الله رجل ناضح ولم تعد طُعلاً يا جورج ثم يهجم عليَّ الأولاد وتتسلق على أكتابي لورا وتسألي مطريقتها الطفولية هل أنت طفل يا أبي؟ أما ويلي الذي كان لا يتكلم بشكل مفهوم فيسمع العالم كله بصياحه. أبي طعل، أبي طعل إنهم أوعاد صعار غير طبعين،

б

كانت القراءة بن اهتماماتي أيضاً إلى جانب صيد النبث.

لقد بالعت إن أوحبت بأن الصبد كان الشيء الوحيد لذي اهتميت يه، ومن المؤكد أنه يأتي في المقام الأول، لكن القراءة هي الاهتمام الثاني بلا أدس شك. بدأت لقر ١٥ الطوفية أو المطالعة في العاشرة أو الحانية فشرة، وكانت اكتشاهاً جديداً في عسري آمذاك، وأما قارئ كبير، فلا تمر أسابيع كثيرة دون أن اقرأ فيها رواية أو ائتين، ويمكن وصقى بالمشترك الممودجي في مكتبة بوئس. كانت يدي تقع دائماً هلى الكتب الأكثر رواجاً في أرمامها مثل الرفيق الصالح ورمح بِمَانِ وَقَلُّعَةً هَاتُرٍ، وَكُنْتُ مَضُواً فَيَ الْكِتَابِ الْبِسَارِي لِنِيَّةً أَوِّ أكثر، وفي عام 1918ء وصفعا بلعث الخامسة والعشرين أفسدتني القراءة ونذلت نظرتي وأراثى لكن لاشيء يشبه تلك الأبام، وأنت تكتشف فجأة أن بإمكانك فتح الجريدة الأسبوعية والغوص مباشرة في عالم لصوص المطابخ وأوكار الأقيون الصببة وحزر البولميز وغامات البراريل.

كانت أكثر فترة قرأت فيها من عمر الحادية عشرة إلى السادسة عشرة قرأت في السناية الأسبوعيات لرخيصة والجرائد الصغيرة دات الورق الصغير والرقيق والطباعة لمستة وكانت أغلفتها مصورة ويثلاثة أثوان، بعلما بقليل بدأت أقرأ الكتب مثل شرلوك هولمر ودكتور ببكولا والقرصان لحديدي ودراكولا وبيع اليانصيب وبات غولد ورسجر غول وأخرى بسبت أسمادها وقصصاً عن الملاكمة ولسباقات، وأظل لو أن والدي كانا مثقمين لكان في حوزتي كتب جيدة لديكس ولاكري وأمثالهم، والواقع أنهم في المدرسة دفعوب إلى كوتين دوروارد، لقد حاول العم ايزكيل أن يحتي على قر مة كارليل وروسكين لكن بيشا لم يكن فيه كتب، أما أبي فلم يقرأ أي كتاب في حاته فير الكتاب المقدس وكتاب ساهد فلسك لسمايل.

لم اقرأ كتاباً جيداً بحسب ما اذكر إلا بعد وقت طويل، فقد قرأت أشياء أردتها واستفلت منها أكثر من للعو الذي تعلمناه في المدرسة، ولست آسفاً على سير الأمور على هذا الموال.

الدثرت الكتب الرحيصة والمثيرة التي وجدت عدم كتت ولداً ورشي أتدكرها مصمونة. أذكر أسبوعيات منتظمة للأولاد التي لا يرال بعضها موجوداً، كما اندثرت قصص بوفالو ولم يعد يقرأ نانت غولد، أما نك كارتر وسكستون بلبك فهم لا يرالان كما كانا، والجوهرة والمعاطيس إن كت أتذكر جيداً بدأت في عام 1905 وكانت ب.او.ب لا ترال تطبع بأحرف صغيرة، وبدأت الرفاق في عام 1903 وكانت ممتارة، ثم صدرت موسوعة لا أذكر اسمها في أعداد صغيرة لا تستحق القراءة، وكان في المدرسة ولد يترك أعداداً منها أحيان وأب الأن أعرف طول الميسيسيني والاختلاف بين الاخطبوط والجار وتركيب أجراه الجرس.

أما أخى جو قلا نقرآ أبداً، وهو من النوع لذي سهن دراسته دون أن يقرأ هشرة أسطر متتالية، فمنظر الأحرف المطبوعة يسبب له المرض والعثيان، ولقد رأيته مرة يمسك بعدد من مجلة الرفاق قرأ منه فقرة أو اثنتين وابتمد كحصان جمل من ثبن قاسد، وحاول إبعادي عن القراءة إلا أن أبي وأمى أحادانى إليها بعد إقرارهما بأنثى ولدهمه الذكىء وامتحرا بي لأسى أندوق التعلم من الكتب، لكمهما كان يرهجان من قراءتي للرفاق وعصبة الشباب لاعتقادهما بأسي يجب أن أقرأ كتباً تحش مستواي رغم عدم معرفتهما بتلك التي تقوم بذلك. وموة وقعت يد أمي علي كتاب معنو ل كتاب الشهداء لفوكس، لكسى لم أقرأه علماً أنَّ رسومه أتوضيحية لم تكن سيئة كنت أنعق سماً في شراء الرفاق أسبوعياً وأتابع قصصهم المتسلسلة دونوهان الذي لا يقهره وهو المستكشف الدي استأجره ملباردير أمريكي لبحضر له أشناء لا تصلق من

أصفاع الأرض المختلفة مثل ماسات بحجم كرة العولف من براكيس إقريقياء وأنياب الماموث من غابات سيبيري المتجمدة، أو كبوز الآنكا من البيرو كان دوبوهان يذهب في رحلة كل أسبوع وينجم دائماً. مكاس المفضل للقرءة هي الشرفة إلا إذا أحرج أبني أكباس الحبوب التي تكون هدأ مكان في البيت، فأستلقى فوق تلك الأكياس ووسط ر ثحة الجبس الممروجة برائحة السفوذ وباقأت من شبكات العاكب في كل الروايا وفي المكان الدي اجلس فيه هاك ثقب في السقف، وبوح خشبي باتبع من الجص، وأحس به الأن. في أيام الشتاء الدافئة استلقى هلى بطني ومجلة الرفاق معتوحة أمامي، ويركص فجأة فأر بجاب احد الأكياس كلعبة ويتوقف بلا حراك وينظر بعيون صعيرة كحبتين فاحمتين همري أثنا حشر هاماً وأنا دونوهان الذي لا يقهر في أعالي الأمارون، وعلى بعد ألمى ميل أنصب خيمتن وجذور سات السحلبية المامض الذي يرهر مرة كل متة عام تحت لسرير في الحيمة، ويحيط بي هنود الهوبي هوبي الذين صبعو أسنانهم باللون الأحمر القرمرى وجلودهم بالأبيص يدقون طبول الحرب ، ثم شادل النظرات أما والفأر وسط راتحة السنقون والجمل البارد، وأنا هي أعالي الأمارون، يا لها من نمية عظمة

## كان ذلك مالماً حَيْقِياً...

أردت أن أحبرك عن العالم قبل الحرب، العالم لدي استبشقته عبدما وأيت اسم الملك روع على الملعسق الإعلامي، والعرص التي أحبرتك عنها يببت إلا عيض من فيمن، لذا إما أنك تتذكر ذلك العالم ولا حاجة لأن أخبرك عنه أو لا تتذكره فلا قائدة ترجى من فعل ذلك. تحدثت كثيراً عما حدث لي قبل السادمة عشرة، وإلى ذلك الحين سارت الأمور على ما يرام مع عائلتي، وقبل عيد ميلادي لسادس خشر بدأت بتلقي لمحات مما يسميه الناس بالحية لوقعية التي تعني هدم الرصا بعد ثلاثة أيام من رؤية السمكة لكبيرة في بينعيلد دخل أبي ليشرب الشاي وكان قلقاً جداً ومعبراً بالطحين، فأكل بطريت الوقورة وباله مشعول وشارباه يرتمعان وبهبطان في حركة حابية لأنه فقد أمسانه الحلفية، وصدم فيهبطان في حركة حابية لأنه فقد أمسانه الحلفية، وصدم فيممت لأقوم عن الطاولة بادائي:

 النظر يا ولدي جورج لدي ما أقوله لك. لقد فكرت كثيراً وحان الوقت لتترك المفرسة. فليك أن تعمل لتكسب القليل لتعيل أمث واليت. كتت للسيد ويكسي وقلت له مأسي مأرسك بعيداً

بالطبع كان ذلك معدأ مسقاً، لقد كتب للسبد ويكسي

قل أن يجبرني إد اعتاد الآماء في تلك الأيام ترتيب كل شيء دون التشاور مع أسائهم، استمر أبي بالتممة والمعضغ ولشرح القلق، لقد مر يظررف صعبة مؤخراً، وأصبحت لأحو ل أصعب، ونتيجة لذلك وجب عليا أما وجو أن معمل لكسب فيتسا، لم أكل اهتم في ذلك الوقت بحال التجاره إن ذاب في وضع جيد أم سيئ، وليست لذي العريرة التجارية لكافية لمعرفة أسباب سوئها وتدهورها.

في الواقع إن أبي خسر كثيراً في منافسة آل مار زيسر وهم باثمو بلور بالمعرق ولهم شأنهم، ولهم فروع في كل البلاد وس بيتها في لواربيسقيلك، فقد استأجروا محلاً في السوق قبل سنة أشهر وزينوه بالطلاء البراق والكتابة المذهبة ودهئوا أدوات البستبة بالأخضر والأحمرة وهماك إهلامات كبيرة للبازلاء النحلوة التي تيهر البصر على بعد مئات الأمتار بالإضافة الى بيع بدور الزهور؛ قهم الموزعون لعالميون للدواجن والمواشي علاوة على القمح والشودان وفيره وخلطات الدجاج المرخصة وبذور الطيور المحقوظة بأعلفة صاحرة ويسكويت للكلاب من كل الأشكال، وأدوية ومرهم ومساحيق ملطفة، وأشياء مثل مصائد الفتران وسلاسل الكلاب وحاضبات البيضء والبيص الصحى وأعشاش لطيور والباتات وقاتلات الأعشاب والميدات الحشرية، وفي معض الفروع فتحوا قسمأ للمواشي والأراسب والأفراح الصعيرة لتي همرها يوم واحد نقط

لم يتمكن أبي من الماقسة بدكانه المعبر القديم، ورفضه فتح خطوط جديدة، لذلك تعامل اغلب المرارعين والتجار وأصحاب الشاحنات مع محلات البيع بالمفرق وتجبو محلات سارازينر، لكنهم بعد ستة شهور تحلَّقو، حول أبء الطبقة العليا القريبه الذين كانوا يملكون العربات لكبيرة والصعيرة فكان ذلك خسارة فادحة لأبى ولتاجر اللوة لأخر ويمكل. لم أكن أفهم مثل تلك الأمور، وليس لدي هتمام بالتجارة، فتظرتي لها كانت نظرة صبي، ولم أعمل في المحل أيداً، وكل ما كنت اقعله حمل أكياس لحبوت إلى العلية وإبرالها أحياباً هندما يطبب أبي مني ذلك. إن الأولاد في مدرستي لبسوا أطفالاً جهلة مثل طلاب المدارس الداخلية، فهم يعرفون معنى العمل وقيمة لستة شمات، لكن من الطبيعي لصبي مثلي أن يعتبر تجارة والده مملة ومضجرة، حتى ذلك الوقت بدت لى صنائير الصيد وعصير الليمون الفوار وغيره أكثر أهمية من أي شيء آخو

رئب أبي الأمر مسقاً مع العجور مريمت، وهو البقال الدي كان بحاجة إلى صبي ذكي يساعده في المحل فوراً، ثم بعد بعترة قصيرة تحلّمن أبي من الصبي الذي كان يعمل عدد في الدكان، أما جو فكان في البيت يساعد أبي ريثما يحصل على وظيفة دائمة ترك جو المدرسة قبل ذلك، وقضى وقته

في الشكع، وتحدث أبي على إدحاله في قسم الحسابات في معمل الجعة، وبعد سبعة أيام أراد أن بجعله بالع خردو ت لكن لا هذا ينفع ولا داك مع جو لأن كتابته كانت سيئة مثل حريشة صبي الحراث، ولا يحفظ جدول العرب، ولكن كان عليه أن يتعلم أي صبعة، قبدأ بتصليح الدراجات في محل كبير في ضاحية والتون غير أنه مثله مثل الكثير من لمعتوهين العاملين في المحلات لم يكن لليه ميز ليصبح ميكانيكيا لقد كان عاجراً عن الاستمراز في العمل ويتسكم بئيات الميكانيكي العلوثة بالتحم ويدعن السجائر ويحارك ويشرب الحمر ويتنقل من فتة إلى أخرى، كما يلح في طلب لقود من أبي الذي كان مستاء ومحتاراً وقلقاً، ولا أز ل ستطيع من أبي الذي كان مستاء ومحتاراً وقلقاً، ولا أز ل ستطيع مؤق أذبه وشاربه وتقارئه دون أن شمكن من فهم ما بحلث.

صوات كثيرة ظلت فيها أرباح أبي تصعد بثبت وبطء،
في العام الفائت عشرة جيهات وعشرون جيهاً هذ لعام،
ومكذا إلى أن عبطت فجأة وبشدة بحبث لم يقدر على فهم
السبب لقد ورث تجارة البذور من واللد، وتعامل بشكل
شريف، فكانت أرباحه تتناقص، وقد قال مرات كثيرة وهو
يمعيمص أسانه ليحرج منها كسرة طعام عالقة إن لأحو ل
سيئة، وإن التجارة بنأت بالكساد عاذا يحفث للباس، وهل
الحيول توقفت عن الأكل؟ ربما بسب البارات ذات لرو تع

الكربهة! وكانت أمى قلقة جداً، ومن واجبها أن تفعل شيًّ ما القد لمحث نظرة بعيدة في عيبها مرة أو اثنين عندم كان أبي يتحدث عن سوء الأوضاع، وكانت تفكر إن ك ستتناول لحم يقر وجرراً على العداء أم قخذ ضائه وباستشاء بعمى الحالات التي تحتاج فيها إلى بعبيرة مثل شراه البياصات أو أواسى المطبح، قان أمي غير قادرة على التمكير بأكثر من الرجبات والأكل. سبِّ المحل مصاعب جمة لأبي، ور د قلقه ولم نعهم لا أما ولا أمي ما كان يحدث. لقد مرت سنة سيسة خسر فيها أبي تقوده لكن هل كان أبي قلف على المستقبل فعلاً؟ لا أهتقد دلك، وكان هذا في هام 1919 خلى ما اذكر. أبن لم يفهم ما يحدث لأن الأمور لم تكن تجري هلى هذا السوال هي أيام شبابه، ولم يقدر أن يتبأ أن محلات مارازيتر ستقلل من منعاته بسهجة حتى تدمره وتبلعه وكل ما عرفه أن الظروف سيئة والتجارة بطيئة ومهملة.

من المعبد أن أحبرك أني كنت حوباً كبيراً لأبي في زسه الصعب، وإنبي سأئت فجأة أسي رجل فتطورت كالأشبء التي قرأتها في الروايات الأخلاقية، ويمكن أن أذكر أن ابتعادي هن المدرسة قد ألمني، وكان عقلي الصعير يحن ويشتاق إلى المعرفة والتنفية كي أنتعد عن المهن الميكابكية التي لا روح فيها والتي اتجهت للعمل فيها مجراً.

في الحقيقة كن مسروراً مفكرة الذهاب إلى العمل،

وحصوصاً عندما عردت أن العجوز عريميت سينفع لي اثني فشر شلباً في الأسبوع، كما يمكني الاحتفاظ بأربعة منها، فبهت لود سمث الكارب في بيت ميشيلد الذي كان يمالاً ويشغل فكري. لم يكن لدي اعتراض لترك المدرسة، وهو ما يحدث للأولاد عادة في مدرستها، فيتركون راعمين ألهم داهبون إلى الجامعة ليصبحوا مهندسين أو ليدخلو عالم الأعمال في لندن، وبعد إجارة مرضية ليومين يختفي من المدرسة لنقابله بعد شهر وبصف على دراجة يوصل الخضار،يعد خنس دقائق من معرفنى بنزك المدرسة صرب أتساءل عن البدلة الجديدة التي سألبسها في العمل، وطالبت قوراً ببدلة رجل ومعطف خلى الموضة، لكن أمي خارضت المعطف لأنه سوف يسبب لنا قضيحة لكوبه على الموصة اهتاد الأماء أنداك إخافة أولادهم من لسن ثماب لكبار، رکانت تدور معارك متوقعة داخل كل عائلة قبل أن يستطيع أولادها ليس قبة هالية أو شعورهن للأعلى.

الحرقت المحادلة بعيداً عن مشاكل تجارة والذي، ودار جدل طويل ومرضع مع أبي الذي كان فضيه يزداد تدريجياً معطف، حساً لا تستطيع لسماء لا يمكنك... ... لهد لم أمثلك معطماً على الموضة الدارجة لكني ذهبت في عدلة جديدة جاهرة سوداء نقة عريضة لأول مرة، ويدوت كمتسول عجوز كل الرعاجي من التجارة نشأ من ذلك.

كان جو أنانياً جداً إذ كانَ يتركُ دراحته أمام لمحل. وكان يقضى هذا الوقت القصير في التسكُّم الذي كان يسبب الكثير من الأزعاج لأبي. عملت سن سنوات في محل المجور غريميت الذي كان رجلاً مسأً بقامة ستعبة وشعر رمادي ناعم كشعر عمي ايزكيل لكنه أصخمه وهو ليبرلى أيصاً؛ وأقل حدة وأكثر احتراماً في البلدة. وقد عدل مو قعه ووارن أشرعته أثماه حرب اليوير، كما أنه هدو لدود للاتحادات المهية، وعضو في جوقة الكيسة واسم معروف حلى الصعيد المحلى بساب. أما حائلي نكانت مسيحية فلط، وهمى ايريكيل غير مؤمنء ومرة طرد معاونه يسبب صورة لكبر هاردي، وهريميت وكان أيضاً عضراً في مجلس البلدة والممثل الرسمى المحلى للحزب الليبرالى بلحيته لييعناه وكلامه المتمق هن حربة الصمدر والرجل العجوز لعظيم ورصيفه البنكى الحافق وصلواته الارتجائية وهو يشيه لسمان الأسطوري المبشق في القصة التي سمعت صها حلى ما أمتفدا

<sup>-</sup> چيمس

<sup>-</sup> نعم يا سيدي.

حل وضعت رمالاً في السكر.

<sup>-</sup> نعم يا سيدي.

<sup>-</sup> وهل أضفت لماه إلى الدسر؟

- تعم سيدي.
- إذاً علم إلى العبلاة،

يعلم الله عند المرات التي سمعت بيها هله الحكاية في الدكان قنحن عادة بدأ اليوم بالصلاة قبل أن برفع البتار. لم يكن العجوز غريميت يضع الرمل في لسكر لأن ذلك لن ينعم، لكبه كان رجل أعمال ناجحاً ويتاجر بكل البقالة لتي تحتاجها الطبقة العليا في بيتميلد والريف المحيط بهاء ولديه للاثة معاوس بالإضافة إلى صبى المحل وسائق العربة وابنته التي تعمل محامية، وكنت صبى المنحل خلال لبنة أشهر الأولىء وبعدها ترك المحل أخذ المعاوبين للالتحاق بالجامعة فدخلت إلى المحل ولبست مثرري الأبيضء وتعلمت حرم الطرود وربط الزبيب وطحن القهوة وعمل شرائح من لحم الحنزير وتقطيع هجله وقللك س السكاكين وكنس الأرض ونفض الغبار هن البيض دون كنبره وبيع سلمة رديئة هلى أمها جيئة وشطيف الواجهة وتقدير رطل لجبلة وفتح صندوق التعبثة وقطم ألواح الربقة في شكل معين، وأصعب شيء معرقة مكان المخرون

داكرتي عن النقالة ليست معصلة كذاكرتي عن لصيد، ولكن لذي ما يكمي منها لأتذكر كيف أثرم بأصابعي بحدعة الحيط، وأستطيع الممل في مشرحة بشكل أفضل من لعمل على الطابعة، كما أني استطيع تدويجك بشبات جميلة بأبوع

الشاي العيبي ومكوبات السمن الساتي ومتوسط ورن ليصة ومعر أكياس الورق بالألاف قفيت الحمس سنوات لثالية وأما شاب صغير يوجهي الدائري الوردي وشعري لذي بلود الربدة، والذي كان مسرِّحاً وطويلاً، مريًّا وممشوطاً إلى الخلف يطريقة سماها الناس أنداك التسريحة المشيطة الدعمة. حملت جاداً خلم الطاولة لأكثر من خمس سنو ت مرتدياً مترزي الأبيص وقلم الرصاص وراء أدنى، وأنا ربط أكياس القهوة بسرعة البرق، وأتكلم مع الزبائن ( حاصر يه سيدتي، بالـأكيد يا سيدتي، ما هو طلبك الـالى يا سيدي ) بلهجة فيها أثر من السوقية. كان العجور فريميت يشعلنا بقسوة كبيرة حيث إنَّ يوم العمل كان إحدى خشرة ساهة ماهد يومي الحميس والأحد وأفياد الميلاده كان كابوسأ استمر زمنأ طويلاً هند النظر إلى لا نظن أسى بلا طموح ولقد أدركت أنَّ البقاء معاون بقال إلى الأبد هو مستحيل، وسأوفر المقود بأي طريقة الأضم الأساس لعملي الحاص.

كان العالم قبل الحرب كبيراً، أي قبل هبوط الأسعار وإعانات العاطلين عن العمل، عاتسع العالم لكل الناس حيث يمكن الأي شخص أن يؤسس مشروعه، وتوافرت الأمكنة المحلات الجنينة على الدوام، لكر الوقت مر سريعاً 1901، 1910، 1911 ومات النصلك ادوارد، وصندرت الصحف موشحة بعلامات الحداد، وتم فتتاح دارين للسبعا

مى والتون وشاعت السيارات أكثر وانطلقت الحاهلات لعابرة للـلاد، وحلقت طائرة فوق منعيلد ذلك الشيء لقبيح الذي يشبه الكسيح حيث يجلس الطيار في وسطها على شيء يشبه الكرسي، وخرجت ليلدة كلها تعيج، وبدأ السس يرددون بأنَّ يمسراطور ألمانيا قد كبر على حلَّاله، ومعنى هد. أنَّ الحرب ضد ألمانيا قائمة. إرداد أجري تدريجياً حتى وصل إلى ثمانية وعشرين شلباً في الأسبوع، وذلك قبل لحرب فكنت أدفع لأمى هشرة سها مقابل طعامي. وعندت ساءت الأمور ردتها إلى خمسة عشر وما نبقى كان يكميس ويشعرس بالعثىء قارداد طولى بوصة أخرىء وبلأ شارباي بالظهور، ولبست الجرمة ذات الأررار واثقبة العالية والقبة لمستديرة والقعازات الجلدية مثل السادة تساماً. بين العمل والمشاوير فكّرت بالبنات والثباب، وانتابس طموح بأن أصبح رجل أهمان كبيراً مثل ليفر أو وليام وايتلى، وبالمت جهوداً كبيرة بين السادسة عشرة والثامنة عشرة لأحشن من مستوى العقلي، وأدرب نفسي في مجال الأصال، فعالجت نفس من القلقلة والتأتأه، وتحلصت من اللهجة السحلية -كانت اللهجات الريفية تبلاشى من وادي التيمر ماهد، صبيان المرارع، أما كل من ولك بعد 1890 نقد تكلم للهجة الكوكونية المحلية- ودرست مهجاً بالمراسلة في أكاديمية ليتل برنس التجارية، وتعلمت مسك النفاتر والانكليزية الحاصة

بالتجارة والأعمال، وقرأت كتاب فن البع، وكان محشواً بهراء فظيم، وطوّرت قدراتي بالحساب والكتابة، وعسف أصبحت في السابعة عشرة من عمري كنت أظل ساهر ً حتى وقت متأخر في اللبي، وأنا أتمرن على طناعة الكليشهات المحاسبة على طاولة السرير وعلى ضوء مصباح ربتي صعير.

قرأت كثيراً قصص الجرائم والمعامرات وكتباً معلقة بالورق توصف بالحارة يتداولها شباب المتجر، وهي ترجمات موسان وبول دي كوك، وعنما بلعت الثمة عشرة صرت مثقعاً وحصلت على تذكرة في مكتة كاونتي، وقرأت كتب ماري كوويللي ووهول كايين وانتوني هوب بصعوبة وانضمنت في الوقت نصبه إلى دائرة بينيلد للمطالعة لتي أدارها القس، وكانت تجتمع مرة في الأسبوع خلال لشت، للقيام بنقاش أدبي، وتحب ضغط القس قرأب سمسم وليامر وبراوتينغ،

مر الوقب مسرعاً، وتتالت أعوام 1910 و1911 و1912، ووصلت تجارة أبي إلى أسوأ حال لم تعرفه من قبل، فتغير والذاي بعد هروب جو من البيت ولم يعود، كمهنعما بعد أن عملت صد فريميت بوئت ليس طويلاً. جو الذي أصبح رجلاً ضحماً مشاكساً في الثامة عشرة وكان كبر وأقوى من أفراد العائلة بكثير، مأكتاف عريضة جداً ورأس كير، يدس ينيه في جيونه وينظر شزراً إلى العارة وكأنه يريد

مصارعتهم، قكان يقف في مدحل مشرب جورج سادًا الطريق، وإن جاء شخص ما ليدخل بتحرك إلى المطرف قليلاً ليقسح له في الدحول دون أن يخرج يديه من جيوبه ويصرح قائلاً. هل هو محل والنك؟ وعدما يأتي الناس للشكوي منه يقون أبي وأمي لا نعرف ماذًا ستقمل به؟ كان مستحد لبيح أي شيء للشيطان مغابل شرابه ودخامه لللبين كان يستهلك الكثير مسهما ولقد شكلت طلباته عبثاً ثقيلاً، ومرة خرج من البيت ولم يرجع ثانية بعد أن فتح عنوة درج النقود وأخد كل ما فيه، ولحسن الحظ لم يكن فيه سوى ثمانية عشر جبيهاً كانت كافية للحصول على تذكرة رخيصة إلى أميرك إن رهب بذلك، ومن المرجع أنه فعلها لكشا غير متأكدين. تعشت أبء فصيحة في البلدة كلها والنظرية الرسمية هي أن جو على ملاقة بفتاة اسمها سالي شيفرر كانت تسكن في لشارع نفسه، وأمها أوشكت على الإنجاب، واتهم العشرات مع جو ولم يعرف من هو والد الطفل. تقبل أبي وأمي ذلك ولمي سرهما سامحا جو على سرقة الجيهات الثمانية عشر لكن لم بستطيعا إدراك أن جو هرب لأنه لم يقدر أن يتحمل حية محتشمة في بلدة ريفية صعيرة، فهو يريد حياة تسكع ونساء وهراك، ولم يعبلنا أي حبر منه أبداً، قريما ،بجدر بجو الأسوأ أو قتل في الحرب أو لم يتجشم عناء الكتابة لـ٠٠ ولحسن الحظ فقد ولد الطفل مبنآ لدا لم تكن هناك تعقبدات

أخرى. وبالسبة لسرقة الجيهات ققد على سرّاً بين أبي وأمي إلى أن ماتا واعتبراها نقيصة اكبر من طفل سالى شيفرر. لقد أزعجت مشكلة جو أبي وعجّرته قبل لوانه لأذ ضياعه لبم يكن خسارة نقط بل كان عاراً لأهلى، وارداد اللون لرمادي هي شاريه وأصبح أصعر حجما من دي قبل بوجهه العدور المكسو بالنجاعيد وظارته المعبرة، وبالتدريج كثر قلقه حول النفود، وقلَّ اهتمامه بالشؤون الأخرى، كما قلَّ حديثه هن السياسة وسوء أحوال التجارة وانكمشت أمي قليلا أيصاء أمى التي عرفتها في طعولتي كشيء قادر ومهيمن بشعرها الأصقر ووجهها المشغ وصدرها الضخمة إبها محلوق عظيم كتمثال في مقدمة سفينة خربية فقد تنحولت الأن إلى حجم اصغر يسيطر القلق عليها، وبدت أكبر من همره الحقيقي وأقل هبية في المطبخ، ثميل إلى طبخ لحم الضأد وتستعمل السمنة البياتية التي رفصت إنخالها إلى البيت في الأيام السابقة كما كان يقلقها منعر الفحم.

اضطر أبي إلى استئجار صبي للعمل في المحل بعد رحيل جو، وكان يسأجر أولاداً صعاراً جداً يقيهم صده سة أو اثنين لكنهم كانو خير قادرين على حمل الأثبء لثقيلة، فكت أساعده صفم أكون في اليث أحياناً وكانت أسيتي تعلمني من مساعدته دائماً ولا أرال أراء وهو يشق طريقه سطء عبر الساحة محتي الظهر، ولا يظهر بسبب لكبس

الضحم الذي يزد أكثر من منة وحمين رطلاً اللي يضعط على رقته وكتعيه ويحبيه إلى الأرض وهو ينظر بوجهه لقلق ومظارته المعبرة من الأسفل؛ ولقد أصابه فتق هي عام 1911 فأمضى عدة أسابيع في المستشمى واستأجر شخصاً يدير المحل لكنه استحودُ على قسم من رأس المال. إن منظر البقال المتجه بحو الإعلاس مرعب، لكنه غير معاجئ مثل العامل المطرود من عمله ليعتمد على إعابة البطالة. إن استمرار التدهور التثريجي في التجارة صعوداً أو هيوطاً، أي بصعة شلبات خسارة أواستة بنسات ربح والحالة الصحية للرباش اللبن تعاملوا معه سوات والذين تحولوه إلى محلات سيراريئر وأصبح الربود الدي يشتري دريسة دجاج يكتمى بطلب كميات من النوة تكفيه أسبوهاء تكن هلى لرهم من ظت استمر وطل سيد نفسه مع اردياد الفلق و لإهمال والكماش المال لكن الاستمرار كال ممكماً، وإن جالك الحظ تستمر سنوات حياتك كلها، مات همى يريكيل هام ا19 تاركاً مئة وعشرين جميهاً، ولقد شكل ذلك لمبلغ دهماً كبيراً لوالدي حتى هام 1913 صدما رهن رالدي تأمين حياته وهو ما لم أسمع به من قبل أو أنهمه في ذلك لوقت، وكل ما أدركته أن إدارة أبي لم تكن ماجحة وتجارته خاملة وراكعة القد نظرت إلى المحل على أنه شيء أبدي ودائم مثلما اعتقد أبي أيضاً، وإنني لَلْلُكُ أَحَاجِ إِلَى وَلَتَ طَوِيلَ

كأسيس مشروعي الحاص، وبالتأكيد سيتهي بي المعلق في الملجأ. كن أمر أمام محلات سيراريس كثياً، لكن بتجرّد لقد قضلت واجهاتهم الرجاجية الملساء على محل و لدي المعير بياقطته (اس بوليع) المعبرة التي لا تقرأ إلا بصعوبة بأحرمها البضاء، وعلية البذور الباهنة ولم يخطر بدلي أن ساراريس دودة شريطية تأكل أي حياً.

كنت اقرأ له أحياماً عن منهج التجارة وأساليبها لحديثة الله كنت أدرسه بالمراسلة، لكته لم يكن يدرك أو يهتم، لقد ورث تجارة مستقرة، وهمل بجد وجهد، وتاجر تجارة شريعة وقدم بصاعة جيدة معتقداً أن هذا كاف لتحسين الأمور، إن عدد الباهة الذين انتهوا إلى الإملاس كان قليلاً ومهما ساء الحظ فسيقى هدك جيهات قليلة بعد أن تموت، فكان سبقاً حاداً بين الإفلاس والموس، وأحمد الله أن الموس كان الأسبق لأبي وأمي.

كانت الحياة ممكنة في الأعرام 1911 و1912 و 1913 ولقد قابلت وبلسي ووثرز في أواخر عام 1912 لأول مرة من خلال جماعة القس للمطالعة، وحتى ذلك الحين كنت مثل كل الفتيان في البلغة أحرج وراء الفتيات، وكان ذلك عملاً عرباً، عمدما تكون في حدود السادسة عشرة من العمر، وفي مكان معروف في المدينة، فإنك مجبر على مجارة لأولاد اللين يتمشون في مجموعات من شخصس ذهاباً وإياباً، وينظرون إلى العنبات اللواتي يقمن بالعمل ذاته أيضاً
وينظاهرن بعدم ملاحظة الأولاد، ويحدث أحياماً اتصال من
موع ما في الحال، فيتقاطر الأربعة، كن من دون كلام
وأسوأ ما في تلك المشاوير هو الخروج وحدك مع لفتة في
المرة الثانية حيث تعشل فشلاً ذريعاً في القيام بأي موع من
الحديث، لكن إيلسي ووثرز كامت محتلعة، ولحقيقة أسي
كنت أكير وأكثر نضجاً.

لا أريد أن أحكي قصتي مع سالي ووترز، حتى إن كانت هناك قصة، بل لمنجره أنها جزء من صورة عالم ما قبل الحرب حيث يبدو فيه الوقت أنه صيف دائم- إنه وهم ولقد أشرت إليه آنفاً - لكنني هكذا أندكر الأشياء.

عدما أخمض عيئي وأذكر في حالم ما قبل الحرب،
المح الطريق الترابي الأبيص المعتد من أشجار الكست، إلى
البرك الحضرا، ورشرشة بودفورد، وأرى أن إيلسي ووترز
جرء منه إلى المهاية لا ادري إن كانت يلسي تعتبر جميلة
بمقاييس الحاضر لكنها أنذاك كانت في طول قامتي تقريباً،
شعرها دهبي باهت تطيقه وتلفه فوق رأسها، وجهها جميل
وناهم دائماً وتندر في أفضل حالاتها صد ارتدائه الثياب
السوداء ولقد كانت تعمل في محل ليلي برايت للأقمشة

ينبي ممتن وشاكر لايلسي لأنها أول من علمي لاهتمام

المرأة لا أقصد الساء شكل عام بل المرأة الفرد التقيد لأول مرة في حلقة المطالعة، ويصحونة لاحظت وجوده، وفي اليوم التالي دحلت إلى السلوتير خلال ساعات لعمل وهو ما لم أكل اقعله عادة، فهو جو سائي، وصعت مكبوت وأصواء خافتة ورائحة القماش الباردة وصيى خفيف للبكر ت المحشية التي تدور إلى الأمام من الحلف؛ كانت إيلسي محية وراد طاولة تقفي قماشاً بمقص كير في يلد وكان لها سحر لا استطيع وصفه وهي في ثوبها الأسود وقد تكور صدرها الطري على لطاولة، وحالما تراها تشعر أن بإمكانك أحلما بين فراعيك وقعل ما تشاه بها، كانت أشي حقيقية بكل معيى الكلمة، ومطيعة جداً وتعمل ما يطلبه مها الرجل دائماً وأحاناً مهلمة شكل فظع كما كنت أنا في تلك الأبام.

قضينا معاً سنة تقريباً، تمكسا فيها من العيش سوياً بالمعنى المجازي في بلدة مثل بينفيلد فرسمياً ك بخرج لتمشى، وهذا هادي بدون خطرة في طريق بطول ميل يتفرع من الطريق المؤدي إلى بيتبلد ويمتد تحب ائتلال، وفي قسم منه يكون مستقيماً ومغطى مأشجار الكسناء الضحمة، وعلى جانبيه المشب، وهباك ممر تحت الأعصان يدعى زقق العشاق، كنا نذهب إليه في أمسيات شهر أيار (مايو) عدم يكون الشفق أزرق وطويلاً والهواء يدغدع الوجو، كالحرير، وفي أيام الآحاد كنا ندهب إلى المروج المائية في كمفورد على طول النيمز يا الله ما أجمل عام 1913... هدوء وماء اخضر، وهو لن يتكرر ثابة. لا أقصد أن العام هو لذي لن يتكرر، إنما الشعور لداحلي بأنك لست على عجلة من أمرك وأنك فير خائف.

لم تسلح لي العرصة إلا في أواخر الصيف عندم بدأن ما سميناه بالعيش معاً. ولقد كنت خجولاً جداً وأخرق لأبدأ. كما أسى كنت جاهلاً كي أعرف إن كان هناك آخرون قبلي. وقي إحدى الأمسيات دخانا بن أشجار الزان المحيطة بينميلد حيث رهبت أن نكون لوحنما كما كنت بأمس الحاجة إليها. حرقت بأمها تستظرني كي أبدأ، فحطر ببالي أن بدخل إل*ي* أرقن بينفيلد هاوس نكن العجور هودجز الذي تجاوز السبعين كان سريع الغضب وقد يطرنناه وريسا يكون نائماً في قيلولة بعد الظهر، فتسللنا من خلال قرجة في السياج و بحدرت إلى الممشى بين أشجار الران صوب البركة الكبيرة التي لم أدهب إليها منذ أربع سنوات والتي لم يتبدل فيها شيء إد لا ير ب المكان في عزلة مطلقة، وانتاسي شعور عمي جميل وأن محاط بالأشجار من كل صوب والقارب القديم المتعفن بين أشجار الفيس استلقينا فى الوادي العشين بجانب لنعدع البري لوحدنا وكأسا في إفريقيا الوسطى. الله هو الذي يملم كم قبلة قبلتها، ثم بهضا وتعشبا ثانية. لقد أردتها بإلحاح

شديد، وأردت أن أقوم بالعمل الحاسم الكسي كنت تصف حائف، وخطرت بيالي فكرة أخرى في ذات الوقت، فقد نويت المجيء إلى ها منذ سنتين ولم أقعل، وكان من لعبء أن أدع الموصة تفوت للمرول إلى البركة الأخرى وإلقء نظرة على سمتُ الكارب الكيير، قشعرت أبي سأخلَل بعني إلَّ لم أفعل، والحقيقة أنا لا اعرف لماذا لم أرجع من قبل. كان سمك الكارب محرّماً في عقلي، ولا يعرف بوجوده أحد حيري، سوف أعود وأمسكه في وقت ما وهو هملياً لي، تبدأت أتجول حول الضفة في ذلك الاتجاء، وبعد عشر ياردات رجعت إلى الوراء لأنه كان هلن السرور عبر شجير ت العليق والأهصان المتعمة المقطوعة، وأنا بأقصل لثياب المحصصة لأبام الأحاد، بدلة رمادية وقبعة مدورة وقبة توشك أن تفطع أثنيٌّ، وكان هذا هو لباس چميع الباس يوم الأحد في ثلث الأيام. رغبتي في إياسي كانت جامحة فعدت ووقفت بجانبها للحظة؛ كانت مستلقية على العشب واضعة يديه على وجههاء لم تتحرك صدما سمعتني قادماً وبلت في ثوبها الأسود طرية ناعمة ومستسلمة كما لو أن جسلعا عادة ليئة بمكنك أن تعمل ما تشتهي به. وفجأة توقف خوفي ورميت القبعة موق العشب، مارتذت إلى الحلف فجثوت بقربها واحتضتها في الوقت الذي كنت لا أرال أشم رائحة المعاع الري. كانت المرة الأولى لي، لكن لبست لها كللت ولم

شعل الكثير.. . وتوضّت وكان ما كان. تلاشى سمك لكارب من دهسي، وفي الحقيقة لم أفكر مه طيلة السنوات لطويلة التي أعقيت ذلك.

وخلال عامي 1913 و1914 وبالتحليد في ربع لعام 1914 عبدما أزهر البرقوق ثم الرعرور البري وبعدهم الكستاه، وبعد ظهر أيام الأحد، وعلى طول الممر حيث الربع تهر أشجار الأسل الكثيمة التي كات تتأرجع مثل شعر امرأة، وأسيات حزيران (بونيو) الطويلة والممثى المعطى بأشجار الكستاء، وصوت البومة الذي كان يُسمع في المكان، وجسد إيلسي الذي يلتصق بي. لكن شهر ثموز (بوليو) كان حاراً جداً في تلك السنة، فقد تعرقت كثيراً في المحل بالإضافة إلى رائحة الجبن والقهوة المطحونة لقوية، ثم يأتي المساء البارد في الخارج ورائحة الميدولا وتبع الخليون في الممشى خلف البسائين والتراب الدهم تحت الأقدام والد الذي يتصيد خناص البائات.

يا إلهي، وما المائدة من ذكر ذلك الشخص إن لم يكن محباً لعالم ما قبل الحرب؟ لكنني عاطني ومتعلق به وأنت كلك لو تدكرته لتملقت به أيضاً. صحيح أنك إذ سترجعت فترة محددة من الماضي فإنك تميل إلى تذكر الأشبء السارة والصغيرة جداً وهذا يسحب على عالم ما قبل الحرب أيضاً. لقد كان الماس يملكون شبئاً لا مملكه نحر الآن، لكن ما هو؟

كانوا لا يظرون إلى المنتقبل كثىء مرعب، و لحية لم تكن أسهل وأنعم مما هي عليه الأذ بل كانت أصعب وأقسى، قالماس عملوا بجهد اكبر وعاشوا براحة أقل وساتو يألم اشد، عمل العمال الرراعيون ساعات طويلة من أجل أربعة عشر شلماً في الأسبوع، وانتهوا مهترئين وبإعاقات دثمة وتقاعد شيخوخة بحصة شلبات، كما تمحهم الكيسة نصف جيه في المناسبات، وأوضاعهم أسوأ بكثير مما يسمى بالعثير المحترم. واتسون تاجر قماش صعير في الطرف لأخر من الشارع العام قشل بعد سنين من الصراع، وكان رصيده جيهين وتسعة يسنات، ولقد مات مباشرة بسبب ما أسموه القرحة، أما الطبيب فقال. مات بسبب الجوع، ومع كل ذلك ظل متمسكاً ببدلة اعراك السوداء القديمة إلى النهاية أما الساهائي، ذلك الحرفي الماهر الذي بدأ تصبى في لعمل ثم أصبح رجلاً وهمل مئة خمسين مسة إلى أن أصابه العمي ودخل الملجأ مضطراً. أما أحفاده فكاموا يتصارخون في الشارع صدما أبعدوه في حين حرجت زوجته تتسوّل، وبمجهود ياتس كانت ترسل له شلباً في الأسيوع كمصروف جيب ما تراه الآن مرعباً جداً والأعمال التجارية لصعيرة تتدهور ويتحول التجار القدماء الأقحاح بالتدريج إلى الإقلاس، ويموث الناس بالسرطانات وأمراض الكند ويقسم الأزواج المدمنون على الإقلاع عن الخمر يوم الاثني لبعودوا

إليها يوم السبت، وتتحر السات يسب الأطفال اللاشرعيس والبيوت التي يلا حمامات وتكسير الجليد لذي في الأحواض كل صباح في الثناء، وزائحة العفومة في لشو رع الحلفية في الهيف العار وساحة المقبرة المعبرة وسط لبلاة يحيث تتذكر البهاية المحتومة كل يوم، ورغم كل ذلك فإن الباس كانوا يملكود شيئاً في تلك الأبام، محل لا نملكه الأن، وهو الشعور يالأمان، وبدقة أكبر إنه لشعور بالأستمرارية. حتى في غياب الأمان فالكل مدرك أنه سيموس، وقلة سهم حرف أنهم سيفلسون لكن لذي لم يعرفوه هو أن ترتيب الأشياء وتظامها قد يتعير ن، فمهما يحدث لهم قان الأثباء سوف تستمر من بعدهم كما ألعوف، ولا احتقد بأن ما أسبوه بالإيمان الذيني قد شكل فرقاً، فكل ولا احتقد بأن ما أسبوه بالإيمان الديني قد شكل فرقاً، فكل

أنا ويلسي كما مذهب إلى الكبيسة أيضاً باهتباره حملاً طبيعياً حتى هندما كما نعيش في الحرام أو الرؤيلة كما اسماها القس، وإن سألت الناس عن إيمانهم في الآحرة فأغلبهم سيجيب بنعم، لكسي ثم أثنق بأحد عملق عندي الانطباع بأنه مؤمن حقيقي بالحياة المستقبلية، وأعتقد أن الناس يؤمنون بهذا كإيمان الصغار بآباء أعياد الميلاد لكها من دون شك كانت فترة استقرار، والحضارة وقفت فيها على أرجلها الأربع كالفيل لذلك ثم تكن الأشاء المستقبلة مهمة، إد من السهل عليك الموت إن عرفت أن الأشياء لتي تهمك مشقى حية بعدك، فأنت عشبت حياتك وبدأت تنعب وحان أوان الموت، يهذه الرؤية نظر الباس إلى الحية. حياتهم كأهراد انتهت لكن أسلوب حياتهم مستمر وخيرهم وشرهم موف يظلان خيراً وشراً، لم يشعروا أن البساط قد سحب من تحث أقدامهم.

اردادت إخماقات آبي دون درايته لأمه ظل يعتقد أن التجارة تنضامل والظروف صعبة قعجر على ددم قو تيرده وأحمد الله أنه مات فجأة إذ أصيب بالملودرا حادة تحولت إلى ذات الرثة في بداية عام 1915، وثم يعرف أن تجارته قد دفرت ولم يذق طعم الإفلاس، ظل يعتقد حتى لهاية بأن التعبير الجيد والعمل الجاد والتعامل الشريف و لعادل لا يسكن أن يشوه إلى العشل، وهذا السحب على الكثير من الباعة حتى انتهوا ليس إلى الإفلاس وفراش الموت بل إلى الملاجئ، ولوفعروف لم يقدر أن يدرك أنه خارج لعصر ومنقرض كوحيد القرن، وهو يحدق بالسيارات وعربات الشحن

وأمي أيضاً لم معش طريلاً لتعرف أن الحياة لتي تربّت عليها قد انتهت إلى الأمد، حياة امنة البائع المحتشم وروجته المحتشمة اللدين يحشيان الله في عهد الملكة الطية فيكتوري.

لقد كانت الأوقات صعبة والتجارة في وضع سيع، وأبي

كان على قلقه لكن الأمور تواصلت على نفس السوال، إنه نظام الحياة الانكليري الذي لم يتعير منذ الأرل بساته للواتي يخشين الله ويطخن الحلوي والرلابة والتفاح مي لأمر د الضحمة ويلسس النياب الداحلية العموهية وينمر على لريش ويصنعن مريى الحوح في تموز (يوليو) والمخلل في تشرين (أكتوبر) ويقرأن هيلد هوم كومبانيون بعد الظهر واللباب يطنّ حولث والسيقان السيئة والنهايات السعيدة؛ عالم عائلي صعير ودافئ. لن أقول إنَّ أبي وأمى ظلا كما هما حتى النهاية، لقد اهبرا قليلاً وأحبطا أحياناً لكنهما على الأقل لم يعيث ليعرف إنْ كلِّ مَا آمنوا به كانْ مجرد تفاهات فارغة. هات في بهاية حقبة هندما كانت الأشياء تغوب لتتحرل إلى سيل متدقق جارف دون درايتهما. ظمَّا أن الاشياء أبدية ولا يمكن لومهما لأنَّ الأمور مدت هكذا العدما جاءت بهاية تسورُ (بوليو) وحتى بينفيلد هرقت بان أثنياء كانت تحدث إشارات فامضة ومقالات لا تنتهي في الصحف كان والذي يحضره ليقرأه بصوت هال لأمي، واستمرت أياماً، وفحأة كانت الملصقات الكبيرة في كل مكان وبأحرف كبيرة:

> الإنذار الألماني النهائي .. فرنسا تحشد وتميئ للحرب.

لقد نقيا عدة أيام رسما أربعة، نقد مسبت كاريخ الدقيق.. كان يخيقا شعور عريب وجو حار جداً. ك في المحل لكن دون أن تعمل على الرعم من أن كل من هي الجوار اندقع لشراء المواد العقائية المعلمة والطحين ودقيق الشوقان بالنقود التي معه كأنا مصابون بلحمى نتعرق ونتظر فقط، وفي المساء يدهب الناس إلى معطة القطار فيتقاتلون بضرارة للحصول عنى صحف المساء التي تصل على مش قطار لندن. وفي عصر أحد الأيام جاء ولد إلى الشارع لعام مسرعاً ويداء معتلتان بالجرائد والناس بصيحون في عد خل يوتهم، لقد دخليا، قد دخليا، النقط الولد ملصقاً من لرزمة ولصقه على واجهة المحل المقابل

انكلترا تعلن الحرب خلى ألمايا،

اندفعنا أنا والمعاونون الثلاثة إلى الحارج وهت وهت الكل معناء لكن العجوز هريميت الذي استعاد كثيراً من رهب المحرب لم يؤيدها، وظل متمسكاً بيعص مبادئه لليبرلية، وقال رمها متكون حرباً خاسرة وبعد شهرين كمت في الجيش وهي قرسا بعد مبعة شهور.

8

لم أصب حتى وقت متأجر من عام 1916 عندم خرجت من الحادق وسونا في طريق يفترض أنه لا يتعدى أعدر فقط لكن طوله كان ميلا تقرياً. فجأة أطلق الألمان عليب مضع قدائف من الوع التقبل والشديد الانفجار معدل قليمة في

الدقيقة، وكانوا قد حصلوا على مدى لرمي مسبقًا؛ ولقد اعتبنا على سماع (وز وي بوم) ثم تهبط على الحقل الدي على بميننا، وأعتقد أن الطلقة الثالثة هي لتى أصابتيءعرقت أنها ستحيبني فور سماع صوتهاء وكأبه تقول أنَّا وَرَامِكُ أَنْتُ، صَالَحَقَ بِك، وعبد آخر أنَّت الفجرت طبعاً ﴿ فلث لم يستغرق ثلاث ثوان فشعرت أن يداً ضخمة من لهو ء جرفتني معها وصحوت قوراً على شعور من التحظم لدي سببه الانفجار لأجد نمسى وسط علب قصدير قديمة وقطع من الخشب والمفايات والأسلاك الشائكة الصدفة وهبوات المتعجرات الفارغة. سحيوس وأراثوا الأوساخ عن جسمى ووجدوا أن إصابتي لم تكن بليعة إذ العرست بعض الشظايا الحشبية في أحد طومق وأسفل فخليء ولحسن الحظ نكسر ضلعي هند سقوطي مما كان كاقبأ لإعادثي إلى بكلتر فأمضيت ذلك الشتاء في مستشفى ميداني حلى المرتفعات القريبة من ايستيورن

هل تتذكر تلك المستشهيات الميدانية في زمن الحرب؟ معوف طويلة من الأكواخ كأكواخ دجاج المزرعة على قدم تلك المرتفعات الباردة الموحشة التي سميت بالشاطئ الجنوبي مما جعلي أسأل عن حال الشاطئ الشعالي حيث تهب الربح عليا من كل الاتجاهات دفعة واحدة، بيتم قطعان من القتبان يتجولون في مدلاتهم انقطبة الررق، لحدة والربطات الحمراء صعوداً وترولاً بحثاً عن مكان يلجأون إليه من الربح دول جدوى وأحياناً كان يزورنا الأولاد المتقوقون من مدارس ايستبورن لقدموا للجرحى دهن السناع و للحائر، يقودرنهم في طوايير فترى ولذاً بوجه قرنفلي بعمر الثامنة يعشي تحو مجموعه من الرجال المصابين الجالسين على العشب فيمتح علبة سجائر ويناولهم بتقدير واحترم وكأنه يطعم قرداً في حديفة الحيوان، لقد كانوا يسمون لجنود ثومي لكن كل جريح من هؤلاء قادر أن يلف ويتجول أميالاً كثيرة يأمل الحصول على واحدة من العياب للواتي كانت أعدادهن غير كافية، وفي أسقل المخيم أيكة صعيرة كانت أعدادهن غير كافية، وفي أسقل المخيم أيكة صعيرة ثرى فيها قبل العروب زوجاً ملتصفاً بكل شجرة وإن كانت طبطة قابث ثرى ثائياً آخر في مقلبها الأحر.

الشيء الأساسي في ذاكرتي فيما يتعلق بذلك لرمن هو الجلوس بجانب شجرة الجولق والربح قارصة مجملة لدرجة أني لا أستطيع ثني أصابعي من شدة البرد، وطعم لمعدع الكريه؛ هذه هي داكرة جندي سموذجي وحياة الجود لا شك متشابهة قبل أن أصد أرسل الضاحة الآمر اسمي في مهمة لأنهم كابوا أنذاك بحاجة ماسة إلى الضياط، وكل من هو هير أمي تماماً يمكه الحصول على أن يتناب في مهمة إن أرد، فلاست من المستشفى ماشرة إلى معسكر تدريب لضباط قرب بالسر، فقال

ثلاث سبوات كبت معاون بقال مشيطاً في مترري الأبيص محنياً على طاولتي. وأما أردد. نعم يا سيدتي.. بالتأكيد يا سيدتي.. الطلب التالي يا سيدي.. أي حياة بقال، وكانت فكرة أن أكون ضايعاً في الجيش مثل فكرة المحصول على مرتبة فارس، وها أنا أتبحتر في قبعة وياقة صعر مرفوع الرأس وسط جمع من السادة المؤسين، وفير المؤمنين وها بيت القصيد حيث لا يُستعرب شيء في تلك الأيام، وكأنك بيت القصيد حيث لا يُستعرب شيء في تلك الأيام، وكأنك بي قبصة آلة ضحمة تسليك حربة التصرف والإرادة وفي ذات الوقب تسعدم لديك بية المقاومة ، وثولا هذا المنعور لذي يتملك الناس قلن تدوم المحرب أكثر من ثلاثة أشهر وستحرم الجيوش أمتعتها وتعود إلى أوطابها.

لماذا تطوعت للالتحاق في الجيش؟ أو لمداد مضم طيون معتوه إلى الجيش قبل تنفيذ التجيد الإلرامي؟ بسبب اللهو والمتعة وبسبب بلادي انكلترا وأهلي البريط بين، لكن أليس دلك محض هراه، والى متى سيستمر؟ أخلب لشبب الذين عومتهم بسوا كل هذا الكلام الفارع قبل أن يصلوا إلى فرنسا، ولم يكن الوجال في الحدادق وطبيس ويكرهون القيصر، ولم يبالوا المئة بلجيكا الشجاعة الصعيرة ولا بالألمان اللين اختصوا الراهات على الطاولات في شو رع بروكسل ودائماً على الطاولات في شو رع بروكسل ودائماً على الطاولات أي شو رع الرغم من هذا لم يحطر بالي أن أفر وأبجو لأن الآلة تمسك

نك وتفعل نك ما تشاء، ترقعك إلى الأعلى أو ترميك إلى الأسفل، أو تضعك في أماكن لم تحلم نها، وليس غربيًّ إنْ رمتك على مطح القبراً.

اتبهت حياتى القديمة قور اتضمامى إلى صقوف لجيش ولم تعد تعني لي شيئاً، وإن صدقتني أم لا فإسي لم رجع إلى بينفيلد سوى مرة واحدة فقط لحضور جنارة أمي. يبدو أنَّ هذا لا يصدق لكنه كان طبيعياً حينها، واعترف أن لسبت يعود إلى إبلسي التي توقفت عن مراسلتي معد شهرس أو ثلاثة لأنها أقامت خلاقة مع شحص آخر، وثم اهد راعباً في لقائها بالتأكيد، وإلا لحصلت على إجازة مثلما فعلت عندم تعبت لربارة أمي التي انتابتها نوبات اثر انضمامي إلى لجيش، لكنها فحرت برين العسكري. مات أبي في عام 1915 عندم كنت في فرنسا، ولن أبالغ إن قلت إنَّ موته يؤلمني لأن أكثر مما آلمني في حينه، فقد كان نبأ سيئاً تلقيته دون هتمام ولامبالاة، ويشكل غبي مثل أي شخص مي الحادق، وأتدكر كيف زحمت في الحندق محو الشوء لأقرأ الرسالة، وشعرت بألم هي ركنتي، وبرانحة الوحل ودمع أمي العتألمة الذي ترك بقماً على الرسالة. إنَّ تأمين حياة أبي المرهون قد فقد قبعه، وكان حاك مبلغ صغير في البنك إذ سيشتري سار ريس المجرون وسينفع مبلعآ صغيرآ مقابل استجدامه لعؤسسة تجارية وهدا ما سيوقر لأمي أكثر من ماثني جنبه، بالإصافة

إلى الأثاث. قاستأجرت مؤقتاً مع اسة عمها، وهي روجة مالك صغير استماد من الحرب وحقق تجاحاً. كانت تسكن قرب دوکسی علی بعد أميال قليلة من والتوذ، وکان الإحساس بأن كل شيء هو مؤقت، وما حدث يعتبر طبيعياً، أما لو كان ذلك في الماضي أو حتى مئذ مبة فسيبدر الأمر كارثة مرعية، وسيكون مثل مشاهدة مأساة مؤلفة من خمسة عشر قصلاً، لقد ييع المحل بعد موت أبيء وأصبح لدى والدني مائنا جيه. إن الشعور بعدم احتلاك الشخص لعمه قد طعى هلى كل شيء، ولم يعد الناس بمكرون بأشيء مثل الإفلاس أو الملاجئ. هذا الوضع انطبق على أمي لتي ليس لنيها سوى أفكار همضة جداً عن الحرب، فجاءت لريارتي في المستشفى في ايستبورد مرة صدّ أكثر من ستين، وأصبت بصدمة حين رأيت مظهرها كومها بدت ذابلة ومتفلصة. لكن ربما لأنسي كبرت وساقرت بفا لي كل شيء صعيراً، ولكن من دود شك إنها هولت كثيراً وشحبت أكثر؛ تكلمت بطريقتها القديمة عن العمة مارثا امة عمها التي تقيم معها، والشمييرات التي حدثت في بينفيلذ معد الحرب، و لأولاد الدين انضموا إلى الجيشء وسوء الهضم المتعاقم عندهاء وشاهدة قبر أبي وجسفه المسجى الجميل، والحديث لذي سمعته ملد سنتين ومع هذا كانت مثل شبح باطق. من جهشي لم أكن أكترث لأنسي عرفت فيها كاتناً عظيماً ورائعاً وحامياً

كرباك سفية، ومثل دجاجة تحضن أفراحها، أما ألا فهي لبست سوى عجوز عزيلة في رداء اسود لقد تبدل كل شيء وتلاشى، وهذه هي حر سرة رأيتها فيها على قيد الحية، ثم وصلتي برقية نفول إنها مريضة جداً وظك عنده كنت في مدرسة التدريب في كلوشستر فأخذت إجارة طارئة لكل الأوان قد قات ومانت قبل أن أصل إلى دوكسي.كان ما تخيلته هي والأخرود على أنه عسر هضم ليس سوى ورم، فأصبيت برشح معاجئ أذى إلى وضع حدّ لحياتها، وحاول الطبيب الدخفيم عي بأنّ الورم كان حميداً ولقد أدهنسي تلك النسبة العربة.

دفياها بجانب قبر أبي، وكانت تلك آخر نظرة لي إلى 
يسفيلد التي تبدلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث 
أخلقت بعض المناجر وهلقت على واجهات بعضه لأخر 
أسماء محتلفة، ورحل الرجال الذين هرفتهم تقريباً منذ إل 
كانوا أولاداً، ومات قسم منهم، فسيد لوفعروف قتل في 
سومي وغنجر وانسول صبي المزرعة وأحد أفر د عصابة 
الكف الأسود مات في مصر، وأحد الشباب الذين عملو 
معي في محل غريميت فقد ساقيه والمجرر لوفعروف أهلق 
بحله وسكن في كوح قرب والتون معتمداً على تأمين لحية 
القليل جداً أما المجوز عريميت فقد حقق مجاحاً تجارياً في 
الحرب، وتحول إلى وطبي وأصبح عضواً في الهيئة لمحلة 
الحرب، وتحول إلى وطبي وأصبح عضواً في الهيئة لمحلة

التي حاكمت معارضي الحرب، وأكثر عا أضيف إلى متظر المدينة العارغة والمهجورة أهمية هو اختفاء الخيول، إذ صودرت كل الأحصة الجيدة صد رس طويل ولم يبق سوي مرية المحطة، لكن البهيمة التي تجرها لم تعد تستطيع الوقوف لولا وجود العريش. تجوّلت خلال الساعة التي أمصيتها في بينقبلد أحيى الناس وأنا بالري العسكري ولم أشاهد يهلسي لكس رأيت كل التبدلات وكأسي لم أرها لأن هقلى كان مشعولاً بأشياء أخرى وخصوصاً مظهري لعسكري ورثبة الملارم الثامي والسوار الأسود اثلي بدا جميلاً هلى اللون الكاكى وسروالى القصير الجديد دا القساش المضلع وقعت خلى طرف القير ثم رموا بعض ائتراب على الكفر، وأدركت ما يعبيه موت الأم وهي مسجًّا، وفوقها سبعة أقدام من التراب فشعرت برهشة في هبوبي وأنقى لكن حتى لحظة ذلك لم يحرج السروال القصير من بالي.

لا تظن أو تعتقد أني لم أتأثر وأحرن على وفاة أمي بل على المكس حوّدت لأنبي لم أكل في لحنادق وإني أشعر بالأسى الذي يسيه الموت، ثكل ما لم أنهمه أو أعتم به هو أن الحياة القنيمة التي ألفتها قد رحلت أيضاً. أرددت لحالة عارتا الفخورة باس أحتها الضابط أن تلفت الأنظار لو أنبي سمحت لها ورجعت إلى دوكسلي في الناص، أم أب فاستقلت العربة إلى محطة القطار لأذهب إلى ثلان ومه إلى وفاة أبيء لقد كان معلقاً وواجهته مسودة بالعسار ويافطته محروقة، كما رأيث البيت الذي ولذت وترهرهت فيه إلى أن أصيحت رجلاً صغيراً، ققد رحفت بأرص مطبخه وشممت راشحة السنفون وقرأت دوموفان اللذي لا يقهر وكتبت وجباتى المدرسية وخلطت عجيمة الصيد، وهيه عملت على إصلاح تُقوب إطار الدراجة رقبه أيضاً لبست أول ياقة هريصة. أشياء تحلق في أبديتها كأنها مثل أهرامات مصر أم الآن فهي مجرد أشياء عابرة إن وطشها قدمي. أبي وأمي وجو والصبية والكلب العجوز نبلر والطائر جاكن والقطتان والكلب سبوت الذي خلف نبلر والعتران التي هي العلية كلها راحت ولم يبق سوى التراب، ولم افد اهتم بها قط. طبعاً أسفت على موت أمي وموت أبي أبضاء ولكن بالي كان مشعولاً درئماً بأشباء أخرى، فكنت قحوراً بأن يرامي الناس بالسيارة وهو شيء لم أفتد غليه بعدنا وحذاه فسكري خاص بالضباط ناهم وجميل وهو يحتلف هما يلبسه الجنود وهن ثياب الأحرين في كلوشستر والسنين جبيها التي تركتها لي أمي وشكرت لله لأنتي لم أر إيلسي.

لقد عملت الحرب المجاتب في الناس والأغرب من ذلك طريقة قتلها لهم أو عدم قتلهم أحياماً. فكانت مثل طوفان كسر يجرفك معه إلى حتمك، وفجأة تقذفك موجة مرتبة لتجد نفسك حياً وتقوم مأشياء لا تصبق وبلا معى، وتأخذ مقابل ظك أحراً زائداً. كانت هناك كتائب من لعمل اللين يشقون طرقاً لا تؤدي إلى أي مكان في الصحره، وهناك رجال آخرون ألقي بهم في جزر قصية في لمحيط الهادي ليحذروا من السفن الحربية الألمانية التي عرقت قبل سوات من ذلك، وكانت هناك ورازات لهذا وداك مع جيوش من الموظفين والكتبة استمرت في الوجود سوات هديدة بعد انتهاء وظبعتها، ويموع من البطالة المتعشدة كان لناس يقحمون في أحمال روظائف لا معنى لها، فسنى لسلطات أمرهم سوات طويلة، وهذا ما حدث معي، ولولاه لما كنت أمرهم سوات طويلة، وهذا ما حدث معي، ولولاه لما كنت

بعد فترة قليلة من نشر اسمي كانت هناك دهوة للقباط من إدارة المحاسبة. وقور سماح الضابط الآمر في المعسكر بأنني أهرف شيئاً هن أمور التجارة والمحاسبة علما أنني لم أصرح عن عملي وراه طاولة بيع سابقاً أرسل اسمي وسارت الأمور كما يجب، وكنت على وشك المعادرة إلى مدرسة تدريب المحاسبة في ميدلاند.

هناك طلب على كل الضناط الصغار الملمين بمهنة المحاسة للعمل شنه سكرتير في مكتب النبير جوريف شيم الذي كان من الأسماء الكبيرة في الإدارة، ويعلم لله وحده لمادا احتاروني لقد اعتقدت أن الأم قد اختلط عليهم وظو أنني شخص آحر، وبعد أيام ثلاثة كت أحيى السير جوريف في مكتبه كان حبيراً كبيراً ذا قامة منتصة وشعر مخطط بالشيب وقور الطلعة له تأثير مباشر، وبدا عسكرياً محترفاً وضابطاً متميراً معن استحقوا وسام الحدمة المميرة أو عن فرسان القديس جورج، وكأنه الأح التوأم للرجل لذي ظهر في يعلان ديريسكي، أما في حياته الحاصة فكن مدير أحد المحلات المتسلسلة المشهورة في كل العالم وبظامها لمدعو شيم لتقليص الأجورا توقف عن الكتابة عندما دخلت وتضحصي من رأسي حى أعمص قدمي.

- هل أنت من طبقة البلاء؟
  - X5 -
- حسباً، إذاً ربما بجد لك هملاً.

وفي خضول ثلاث دقائق استلوجي وعرف أبه لا خبرة لي في السكرتارية ولا أعرف الاخترال ولا أستطيع لطبحة، ورسي عملت في بقالية بثمانية وعشرين شلباً في لأسبوع، لكنه قال لي ستعمل لأنه يوجد الكثير من البلاء في هد، الجيش اللعين ولكنه يبحث عن شخص يستطيع لعد إلى العشرة أحبته وتشوقت للعمل عده لكن القوى العامضة التي تحرك الحرب فرقتنا ثانية هناك شيء أسموه قوة لدفع عن الساحل العربي كانت تتشكل أو لديهم اللية تشكيلها، وهناك فكرة منهمة عن تأسين مستودعات تمويب ومحارن أخرى في نقاط مختلفة على طول الشاطئ، ومن المقترض أن يكون السير جوزيف المسؤول عن تلك المستودهات في لروية الجوية الغربية من الكلترا، قفي اليوم التالي بعشي لأفتش المخارد الموجودة في مكان يدعى مستودع الميل لشي عشر اكتشف إن كورثيش الساحل الشمالي أو ربعا كانت مهمتي أن اكتشف إن كانت المستودعات موجودة أم لا لأبهم لم يكونو متأكدين من ذلك، رصلت إلى هناك وكانت المستودهات تألف من يحدى عشرة علية من لحم البقر فقط، ووصلت يرقية من وزارة الحرب تكلفي بمسؤولية مخارن الميل لشي عشر وأن أبقى فيها حتى إشعار آجر، وأبرقت بالرد أبه لا توجد محازن، ولكن فات الأوان فقد وصل كتاب رسمي في توجد محازن، ولكن فات الأوان فقد وصل كتاب رسمي في عشر والنالي بنعيمي الصابط الأمر لمستودهات الميل لشابي عشر ونلك هي نهاية القصة وبقت هناك في بهاية الحرب.

لا أحرف ولا قائدة من سؤائي عن ماهية قوة الدفاع عن الساحل الغربي، وما عو عملها. ويبدو أه ثم يكن هناك أحد على معرفة بما يحدث. إنها خطرت بنال احد الأشخاص بنبب إشاعة غامضة عن غرو ألمامي عبر ايرلندا، كما أعتقد أيضاً أن فكرة المستودعات التموينية التي كان من لمعترض أن تكون على طول الشاطئ أيضاً وهمية، وكل الأمر دم ثلاثة أيام مثل الفقاعة، ويعدها سيت الفكرة ونسيت أن معها أيضاً يحدى عشرة علنة من لحم النقر تركت تحلف بعض

الفياط اللين كانوا في مهمة عريبة واللين تركو ور مهم هجوراً أطرش يدعى ليجرد. أما مهمة العجور الموكولة إليه ظلم أعرفها وإن كنت تصدق عاني بقيت في حراسة لعلب تلث من ستعيف عام 1917 إلى بداية عام 1919 قد لا تصدق لكن هذه هي الحقيقة ولكوسا في ذلك لرمن هلا يوجد شيء غريب، فقبل عام 1918 بطلت عادة توقع الأشياء المعقولة.

كانوا يرسلون إليّ كل شهر استمارة رسمية يطلب مني فيها توصيح عدد وحلة المعاول وأدوات حقر الحادق ولفات الأسلاك الشائكة والبطانيات والأرضيات العارلة للماء ومعدات الإسعاف الأولي وصفائح الحديد المموج وهلب المربى التي في ههدتي، أدخلت صفراً أمام كل بعد في الاسمارة وأحدتها لكن لم يحدث شيء ويبدو أن لشخص الموجود في لندن كان يصف الاستمارات ويرسل ستمار تجديدة أخرى، وهكذا كانت تحدث الأمور، الفياط لكبر اللين كانوا يديرون الحرب بسوا وجودي، ولم أرد بذكرتهم كما أتي كنت في مكان معمل ولا يؤدي إلى أي مكان آخر ، وبعد انقضاء سنتين في فرسا لم اشتعل بالوطية بل ما رغبت فيه هو الخروج عنها.

كان جرءاً معرولاً من الشاطئ لا يعكن أن ترى فيه أي روح سوى بعض الفلاحيس القين لم يسمعوه بالحرب المشتعلة، وعلى بعد ربع ميل، وعد أسفل التل يهدر الحر وتضرب الأمواج السهول الرملية الممتفة ويدوم هطول الأمطار تسعة شهور، وفي الثلاثة أشهر الأخرى تهب رياح حاتية من المحيط الأطلبطي، وليس هماك أحد سو ي والعجور بريفيت لبجرد بالإضافة إلى كوحين هسكريين لأول مقبول ويتألف من غرفتين سكته مع العلب الإحدى عشرة؛ كان لبجرد عمريتاً عنبداً ولم أعرف هنه سوى أنه كان بستانياً قبل الضمامه إلى الجيش، لذلك فإنَّ من المعتم أن ترى كيف يحول الإتسان إلى تموذح بسرعة - قبل أن أصل إلى مسودع الميل الثاني عشر، كانت هناك بقعة حول أحد الكوخين لتي بدأ لبجرد بشتل البطاطا فيها، وفي النحريف حرث بقعة أخرى حتى صار هنده خوالي تصف فذان صالحاً للرزافة، وفي بداية هام 1918 صار بربي الدجاح الذي أصبحت أعداده جيدة وهي تهاية الصيف وقبل بداية السنة أنتج خبريراً، ويعلم الله من أبي، ولا أعتقد أنه سأل تقسه ماذ بمعل هماك، وللأن يوبي الحمازير ويورع البطاطا في البقعة لتي كان يقوم عليها مستودع الميل الثابي عشر، وإني أتمتى له التوفيق والحظ الجيف

وبعد فترة صوت أزاول عمالاً لم تسبح لي الفرصة سابقاً التصرع له هو القراءة. لقد ترك من كان قيلي من الضباط بعض الكتب وأكثرها كان من الطعات الرحيصة ذات السعة سبات

ومن النوع الناقه التي كان يقرأها النمن أثلاث مثل يان وسابر وكريع كنتي وعيرهاء لكن كاذ واحد سهم يعرف الكتب التي تستحق الفراءة، وأنا شخصياً لم أكن أعرف أي شيء في هذا الخصوص سابقاً، فالكتب الوحيدة لتي قرأتها هي القصص البوليسية بالإصافة إلى كتاب جبسي مبتلَل، وأنا لا أصنف نفسي من المثلمين، لكن لو سألتني عن كتاب جيد حيمها لأجبتك الجيد هو الذي لا يملك الشخص لوقت لقراءته، ويما أنسى كنت في ذلك المكان المهجور، ولا يوجد ما أقوم به والبحر يهتر على الشاطئ والمطر لعرير يسيل هلى زجاج النافدة وهناك صف كامل من الكتب يحدق بوجهى خلى الرف المؤقت الذي وضعه أحدهم على حائط الكوخ، لهذا من الطبيعي أنَّ اقرأها من الجلد إلى لجلد؛ ولفاد قمت بمحاولات كثيرة للتمييز بينها لكسى كنت في البداية مثل خبرير يشق طريقه عبر برميل من الزبالة. كان يهها ثلاثة أو أربعة كتب تحتلف من البقية. لا تخطئ لفهم وتذهب بفكرك بعيدآ وتتصور أننى اكتشفت فجأة مارسيل بروست أو هـري جيمس، فأنا لن أقرا كتبهم حتى لو گانت مندى إن الكتب التي أتكلم صها ليست كتب متقمين، لكن ين أن وآخر كان الحظ يحالفي بالحصوب على كتاب ياسب مستواى العقلى الذي بلغته اتداك، وكان أحدها كتاب ل هـ ج ويلز (تاريخ السند بولي) ، وكانت طبعته من لبوع

الرخيص كذلك ورقه المقطع لكن تأثيره فت كان كبيرً، فأن بتربيش الربعية وأصانف ذلك الكتاب! كتاب أخر لـ كوسئون ماكيـري يعنوان (مخطئ الشارع) الذي كان فصيحة الموسم قِبل بضع سبين، وكنت قد سمعت إشاعات غامصة عبه في بينميلد، وآخر لكوبراد يعتوان (النصر)، ولقد أصجرتني بعض أقسامه لكنه أجيرس على التعكير كمؤلفه، بالإصافة إلى أعداد تديمة من مجلات ذات أغلقة زرقاء تنشر هيها قصص د. هـ. لوراتس التي لا أتذكر اسمها لكنها كانت هي مجند ألماس يدقع رئيسه الرقيب الألماني من حافة قلعة ثم يهوب سرآ لكل يتم القبض عليه في غرفة نوم حبيبته، وثقد حيرتني كثيراً، ولم أدرك المعرى، وتركشي في إحساس فامض وحب لقرءة القصص المشابهة. احتمرت شهيتي للكتب هذة شهوره وكانت كالعطش، ولقد مثَّلت المفخل الحفيقي لي إلى عالم الفراءة. منذ أيام دونوفان لم يكن لذي أي فكرة ص كيمية الحصول على الكتب، واعتقدت أن الطريقة الرحيدة هي شراؤها وهد. يبين الحلاف الذي تحدثت صه في التربية لأسى أعتقد أن أبناء الطبقة الوسطى دوي دخول الحمسين جبيهاً في لأسبرع يعرفون كل شيء عن كتب نادي التيمر ومودي عندم كانوا في أمهدتهم، كذَّلك عرفت بعد وقت بوجود مكتبات الإعارة فاشتركت في مودي ومكشة أحرى في بريستول، وقرأت في السة التالبة لويلر وكومراد وكبلسع وعلاسورثي وباري بسر

وو جاكوبز وبيت ريدج والبعر اوبيون وكومئون ما كيري وهـ. ميتون ميريمان وموربس بارليح وستيفن ماكينا وحاي ستكلير واربوك بيبيت وانثوني هوب وايلينور غلين ووءهتري وستيقن کیوك وسیلاس هوگیمغ وجین ستراسون بورتر ولا ،عرف کم اسماً لدي في القائمة. إن نصف الكتب التي اعتبره الدس في تلك الأيام مهمة هي منسية الأندمي البداية كنت أبلعها كتمساح وقع على قطيع من جراد البحر، لكن بعد قليل أصبحت مثقعاً أكثر واستطعت أن أميّز بين الجيد والتافه، وقرأت (أبناء وعشاق) للورانس وتنتمت بها قليلاً و ستنتعث جداً بـ (دوريان غري) لاوسكار وايلد و(الليالي لعربية الجديدة) لستهمس كان لويلز أكبر الأثر عليَّ، وقرأت (ب، ايستر) لجورج مور وحاولت مرات كثيرة مع روايات هاردي لكسى كنت أهلق في وسطها دائماً وحاولت أيضًا مع يبسس الذي تركني في انطباع المطر الدائم الهطول في البرويج. كثت ملازماً ثانياً ولم يبق للهجتي المحلية أي أثر، وصرت أمير بين ارتولد بينيت ويلينور علين. وقبل أربع سنوات كنت اقطع الجبن في شوائع وراء الطاولة في متزر أبيض، وأطمع أن أصبح معلم بقالة، وبالإجمال أعتقد أنه على لاعتر ف مأن الحرب أقادتي مثلما أضرّتني. على أي حال كانت قرءة الراويات في تلك السنة هي التعليم الحقيقي الذي حضلته. لقد قملت الكتب قبلها الكبير في عقلي وصار لي موقف ورأي استمهامي لم أكن أحصل علبه لو تنعت حباتي بالطريقة

العادية الحسية، و'سأل إن كنت قد أدركت الشيء لذي *هِرنَى حَقَيْقة وأثر علنَّ فعل*ياً. ثم تكن الكت التي قرأتها بقدر ما كانت الحياة الناقهة المتحنة التي كنت أحياها - لقد كانت بلا معنى، وفي عام 1918 كنت أجلس بجانب الموقد في كوح عسكري اقرأ الروايات وعلى يعد بصع مثات من الأميال ص فرنسا حيث كانت المدافع تهدر وقطعان من الأولاد البائسين يبللون سراويلهم من الخوف ويساقون إلى وابل من بران البادق الألية مثلما ترمي محمة صعيرة في آتون فرن كبير. كنت واحداً من المحظوظين. لقد هبت هن أهين الضباط الكبار وها أنا هنا هي حقرة قليمة دائتة أقبض رئباً مقابل وظيمة غير موجودة. ويصيبني اللذعر أحياناً لخوفي من أن يتذكروني ويجدرني لكن ظك لم يحدث قط، وظلت الاستمارات الرسمية الرمائية تأثى كل شهر أملاها وأعيدها إليهب ثم يرسلون اسمارات جديدة أخرى أفيدها بعد ملتهاه وهكدا وكان لهذا محر كبير مثل حلم المجانين إذ إنَّ أثره وأثر الكتب التي قرأتها نزها من الإيمان بأي شيء.

لم أكن الشحص الوحيد على هذه الحال، وكانت الحرب مليئة بالنهايات المضماضة والكثير من الرويا المسية، وهي هذا الوقت كان ملايين الناس مسمرين في مناطق مهجورة بشكل أو بآخر، جيوش كاملة كانت تتقهقر على جمهات الحرب التي نبني الناس أسماءها لمقد كانت ورارة الحرب وزارة ضحمة مجلوش من الموظمان والكتة للين

بكسود جيهين أو أكثر في الأسبوع ويكومون تلالاً من الورق مع أمهم يعرفون تماماً، ويشكل جيد، أن ما يقومون مه مجرد تكديس للأوراق ولم يعد أحد يصدق تلك لقصص الوحشية والهراء عن بلجيكا الصعيرة الشجاعة؛ وأعتقد بأن الألمان رفاق طيبون كرهوا العرصيين كالسم، وكان الصباط الصغار يعتبرون هيئه الأركان العامة هبارة هن مجموعة من المتحلمين عقلياً. اجتاحت إنكلترا موجة من هدم الإيمان ووصلت إلى مستودع الميل الثاني عشر، ومن المجالعة القول إن الحرب قد حوّلت الناس إلى متقمين لكنه حولتهم إلى مدميين في الوقت الراهن، الناس اللين كامو. سيؤدونُ أدوارهم في حبائهم بطريقة طبيعية ويسيلون للظن بأنهم مثل طعم الحلوبات الدسمة قد تحولوا إلى شيوعيين متطرفين. لو لم تكن الحرب قمادًا كنت أفعل؟ لا أفرف ولكن كنت مأكون شيئاً محتلماً مما أنا هليه الآن، وإن لم تقتلك لحرب فربها ستجعلك تفكر، وبعد كل تلك القوضي المجبوبة لتي تفوق الوصف لا يمكنك الاستمرار بالإيمان بأبدية لمجتمع التي لا تقبل الجدل كالأعرامات.

9

رمتي الحرب حارج الحياة التي ألفتها لكن الفترة الغريبة التي تلتها أنستني الحرب تماماً. من المؤكد أنَّ الإسماد لا يسى شيئاً بطلاقاً، وأنك تتذكر قشرة البرتقال التي رأيتها في البالوعة مد ثلاث عشرة سة والملعبق المدلود لتوركي لذي رأيته في المحطة، لكبي أتكلم عن نوع آخر من الذكرة، أي أني أتذكر الحياة المديمة في بينفيلد وصنارة العبيد ورائحة السنعود وأمي الواقعة خلف إبريق الشاي والطائر جاكي ومشرب ومعلف الحيل في السوق، تلك الأشياء التي لم تعد حية في حقلي وبعيدة جداً، لقد انتهيت منها ولم يخطر في بالي يوم المودة إليها.

ثلث السوات التي ثلت الحرب مباشرة كانت أكثر عربة من الحرب نفسها، لكن الناس لا يتذكرونها جيداً. لقد أصبح حدم الأيمان بأي شيء أقوى من قبل، فقد سرح ملايين الماس من الجيش واكتشفوا بأن الوطن الذي قائلو من أجله لا يريدهم وأن لويد جورج وشلّته كانوا يعلّون الأوهام المعالة لحدمة محططاتهم حشود غفيرة من لعسكريين المسرَّحين بتجولون مي الشوارع دْعَاباً ولِياباً يقعقون بعسديق جمع المال، والساء المقعات يعين في الشوارع ورجال في سترات رسمية بعوفون على آلات الاورخ البدوية. الناس كلهم في الكلترا كالوا يتذاهمون للحصول على الوطائف وأل أحدهم لكسى كنت محظوظاً أكثر من غالبتهم لأني حصلت على منحة جرح صغير مالإصافة إلى النقيد القليلة لتى كنت التجرتها فى السنة الأحيرة من الجرب علم وجود العجال

لصرفها، لهذا حرجت من الجيش بمبلع لا يقل عن ثلاثماثة وخمسين جيهاً، ودلك شيء ممتع؛ ومن المؤكد أنك لاحظت ردة قعلى وها أنا هنا ومعن مبلع كافيه لأقوم بالشيء الذي تربيت من أجله وحلمت به سنوات طويلة، أي أن فتح محلى الخاص، فلدي مال وفير وإن انتظرت الفرصة المناسبة وكنت متيقظاً سأتمكن من إيجاد عمل تجاري صعير ومناسب بثلاثماثة وخمسين جنبهاً في عام 1925. لقد فكرت بذلك معلاً، لكن يبدر أنس تجاوزت هالم البيع والشرء وذلك بسبب الجيش الذي حوالنا إلى سادة مريقين، وجعف معقد اهتقاداً ثابتاً بوجود مبلغ قليل من المال يأني من مكان ما دائماً، ولو أنك اقترحت هليٌّ في هام 1919 أن أفتح محل تبغ أو حلويات أو محزناً هاماً تسررت كثيراً ورشيت لبدور على أكتافي والأرتمع مستواي الاجتماعي الأسي في ذلك الوقت لم أكن أفيش في الوهم السائد وسط لصباط المسرحين ولا أتحيل أن أمضى حياتي في تدول مشروب الجنّ الوردي

أدركت ضرورة لحصول على وظيمة، وطبيعي أن تكون في التجارة لكن دون أن أعرف نوع العمل بالضبط، أي عمل بمنصب رفيع وهام مع سيارة وهاتف وإن أمكن مع سكرتيرة وسمر دائم. في غضول السنة الأحيرة من الحرب سيطرث الأوهام على عالستا، فالشات الذي عمل بانعاً متجولاً حلم

نصبه مندوب ميحاث، والمندوب طوره حلم أن يكون مليراً كيراً إنه تأثير حياة الجيش ولس الإشارات ودهاتر لشيكات وتسمية وجنة المعرب بالوجية الرئيسية. هذا لم يعبب سوى الضياط الصعار ققع، وطوال تلك الفترة كانت تطوف مي بالى فكرة أنبا عندما بحرج من البجيش متكون لوظائف بانتظارنا، وسندر عليا مرتبات لا تقل عما يدهعه الجيش ك. ومن المؤكد أنه لو لم تروّج هذه الأفكار فلن يكون هماك قتان في أي حرب. حـــاً إنني لم أحصل على ثلث الوظيعة ، وليس هناك من هو مثلهم، ليدهم لي أنمي جنيه في السنة مقابل الجلوس في مكتب مؤثث لإملاء الرسائل هلى سكرثيرة شقراء بلائيسة، لكن اكتشفت أن ثلاثة أرباع الرجال لذين كانوا هي الجيش يعلمون على الصعيد المالي بأن الوضع في الجيش أفصل بكثير مما سيكون عليه بعداة وتحوك فجأة من سادة تحمل تكليف جلالة الملكة إلى مسرذين بؤساء عاطلين هن العمل انحطت أفكاري من ألفى جيه في السنة إلى ثلاثة أو أربعة جميهات في الأسبوع لكن حتى وظائف الثلاثة جنيهات بدت عير مترافرة إذ كل الوظائف شعلت مسبقاً إما من قبل الأشحاص الأكبر منا سقيع سنوات أو معن هم أصغر منا بيضعة شهوره أما أولاد الربا المتناكين للين ولدوا ما بين 1890 و1900 فقد تركوا في العراء، ورغم كل ظات لم يحطر سالي أن أعود إلى مهم التجارة حبث من

المحتمل أن أجد عمل معاون مقال للعجور عربميت إن كان لا يرال حياً ويعمل بالتجارة، وقد يركبي، اذ لم أكن على تواصل مع ينفيلد لكني دخلت في مدار مختلف؛ وحتى لو لم ترتفع أفكاري الاجتماعية من الصعب التخيل بعد أن رأيت وتعلمت العودة إلى الحياة القديمة الأمنة، ولوقوف وراه طاولة البيع، أريد أن أظل في منفر كبائع متجول لأبه ياسبي،

لا توجد وظائف معرتب للباعة المتجولس، وإنما توهرت وظائف يكون راتبها على أساس العمولة. ولقد كان هذا بدية النصب، فهي طريقة بسيطة جداً لزيادة مبيعاتك والإعلان عن بضاهتك دون محاطر. هذه العملية في الأوقات لصعبة كونهم يبقوتك هلى أهصابك بالتلميح إلى إمكانية تو فر الوظائف التي بمرتب في الأشهر الثلاثة التالية، وحملت تضجر من الانتظار يحل مكانك فقير نائس آحر ولم يمر وقت طويل قبل أن أحصل على وظيفة راتبها على أساس العمولة، وأحمد الله أنسى ثم اتحدر إلى فئة لكناسين الجوالين أو الأسوأ. كنت أسافر حاملاً السكاكين والملاعق والشوك ومسحوق الصامون والقمامي والملب لأخرى والأدوات المكتبية ويرق السبح وأشرطة الطابعات وحبست الورق وغيرها ولم أنشل أعلًا، فأنا من النوع اللي يستطبع بع الأشباء بعمولة، ولذي المقدرة والأسلوب، ولم أكترب

من المكتب الكبير أنذاً لأنَّ هذا يستحيل في هذا النوع من الأعمال.

عملت في هذا المجال سة كانت فرينة من لرحلات العابرة للبلاد الى الأماكن السيئة التي تنوقف فيها في الضواحي ووسط المناطق؛ أماكن لن تسمع بها لو هشت مئة عام، وتلث البيوت التي تقدم السنامة والطعام بملاءاتها لقدرة ورائحتها السيئة والبيص المقلي في وجبة الإفطار الذي يشبه صفارة الشاحب الليمون، وأعداد من انباعة البؤماء اللبن التقى بهم باستمرار. إنهم أرباب هائلات بمعاطمهم لرثة وقبعاتهم المدورة في أواسط أعمارهم يصدقون بأن لتجارة متنتعش ومتصل أرباحهم إلى خمسة جيهات في الأسبوع، حداك هى المشى المتعب من دكانَ إلى آخره والمساومات مع الباهة اللين يرفضون سماعك وإهابة النمس صدب يدخل زبود وتسحب إلى الحلف ولا تظنَّ أن هذا قد أزهجني، هِعَضَ النَّاسَ يَنظُرُ إِلَى هَذَا النَّوعَ مِنَ الْحِيَاءُ عَلَى أَنَّهُ عَلَّاتٍ ، كما يوجد البعض الآخر ممن لا يستطيع دخول لمحلات وفتح الحقائب التي تحتوي النماذج التي يروجونها دون لتعيير هن امتعاضعهم وكأنهم يصعدون قمة جبل. أما أنا فلست كَعَلَّكُ، مِنْ كُنْتُ صِلْمًا وأَسْتَطِيعِ التَحَدَّثُ إِلَى النَّاسِ لِيشْتُرُو حاجات لا يريدونها، ولا أثرعج إن صعقوا الناب في وجهي. إن بيع الأشباء بعمولة عمل أحبه شرط أن أحصل على ربع

منه، ولا أدري إن كنت تعلمت شيئاً في تلك لننة من العمل. فلقد تعلب على هراه الجيش مي داخلي و برحت الأفكار التي النقطتها حلال فترة سنة والتي تنضيتها هي قرءة الروايات إلى مؤخرة رأسي، ولم أقرأ أي كتاب أو حتى رواية بوليسية حلال قترة العمل كلها لأسى كنت دائما على الطرقات. كدلك لم أعد مثقماً وإسما كنت في لقاع وسط حَدَائِقَ الحِياةِ المعاصرةِ، لكن ما هي تلك الحَدَائق؟ حسباً إنّ الحقيقة الرئيسية هي الصراع المجون والأرثى لبيم الأشياء، ومع يعض من الناس تأخذ الأمور شكل بيع الناس لأنفسهم وهذا يعنى الحصول على وظيعة والمحافظة عليها. أعتقد أنه لم يمر شهر واحد على تهاية الحرب إلا وكان همك رجال أكثر بكثير من الوظائف المتاحة في أي مهنة كانت، مما تبئيه بشعور مجهد من الحاة، مثل وجودك على متن قارب هارق مع سبعة عشر رجلاً وأربعة عشر طوق بجاة فقط، لكن ما هو العصري في هذا؟ وهل له هلاقة بالحرب؟ يبدو أنه كدلك. إنه الشعور بأنك في قتال وتدامع أبدي، ولن تحصل حلى أي شيء إلا إذا انترعته من شحص آخر، فهتك من يطلب وظيفتت دائماً وفي الشهر النالي أو الذي بعده سيقلصون الملاك وتطرد من عملك. أحلف جارماً أن هذا لم يكن موجوداً قبل الحرب.

مرت فترة بعد لحرب دون أن أفلن تماماً؛ فقد كتت

أربع القليل وما زال عدي يعض التقود هي السك لتي تساوي حوالي مائتي جيه، ولم أكن حائفاً من لمستقبل الأمي كنت متيفاً بأني مأحصل على وظيفة دائمة عاجلاً أم آجلاً، ولقد حدث ذلك بعد سنة وبضرية حظ. هي لحقيقة أن من النوع الذي يتدير أمره هي كل الظروف، ولست من لوع الذي يموت من الجوع ولو هي أصحب الأوصاع، وحتمال أن يتهي بي المطاف إلى الملجأ مثل حتمال وصولي إلى مجلس اللوردات، قأما من المرع الوسط الذي مجلس إلى مسوى الخمسة جميهات كل أسبوع بشكل طبيعي وطالب هسوى الخمسة جميهات كل أسبوع بشكل طبيعي وطالب هماك وظائف سوف أهيئ لتسمى واحدة.

حدث ذلك بيسما كست أشجول لترويج حبّاسات لورق وأشرطة الطابعات فنخلت إلى بناية تضم مكاتب في شارع فليت، بناية لم يستجوا بفخول الباحة الجوالين إليه لكسي أصعت صاحب الصعبعد أن حقيبة السماذج هي حقيبة بلوماسية كنت أسير في أحد المصراب أبحث عن مكتب شركة لعراشي أسنان رخيعة عندما رأيت شخصاً مهماً جداً قادماً من الجهة المقابلة فعرفت في الحال أنه على قدر من الأهمية أنت تعرف رحال الأعمال الكبار فهم يشعلون حيراً أكبر ويصدرون ضجيجاً أعلى في مشيهم من الناس لعادين، وتلوح منهم علامات العنى الثي تحتى مها من على بعد حمين ياردة، وصدما اقترب من عرفه. إنه السير جوريف

شيم! لكنه الآن منتي بالطبع ولم أجد أي صعوبة هي معرفته، ربما هو هما من أجل مؤتمر لرجال الأعمال أو ما شابهه وكان يتبعه رجلان من الموظفين أو السكرتيرين وكأمهما يحملان دبل ثوبه، أر هذا ما أوجى به منظرهما. تنشى جابً هي الحال، ومن العرب جداً أنه عرفني رهم أنه لم يرمي مند ميين ولدهشتي وقف وتكلم معي.

أنت، مرحياً، لقد رأيتك في مكان ما من قبل،
 أسمك؟ إنه على طرف لسائل وماذا تعمل!

وليغ يا حيدي كثت في إدارة العسابات العسكرية.

 بالتأكيد أنت الولد الذي قال بأنه ليس بيلاً، حاذًا شعل هنا؟

كان من الممكن أن أقول إنني أبيع أشرطة لطابعات ويسهي كل شيء لكن ضمرتي الإلهام المعاجئ الذي يأتيث أحياناً وقلت ا

- حساً يا سيدي في الحقيقة إنبي أبحث عن وظيفة.

وظيفة؟ ليست سهلة في الرقت الحاضر.

بظر إليّ من الأطلى إلى الأسفل وابتمد عنه حاملا المليل مسافة قليلة ورأيت وجهه الحسن وحاجبه الرماديين وأنفه الدكى وهو يتفحصني فآدركت أنه سيساعلني.

غريبة سلطة هؤلاه الأغنياء. مر من جاسي في هيسته ومجده وبطائته تتبعه وسؤوة التقت جانباً فجأة مثل إمبر طور يرمي قطعة نقدية لأحد المتسولين.

رِداً أنت تريد وظيمة ؟ ماذا يمكنك أن تعمل؟

وأسعمي إلهامي ثانية ولكن مع رجل مثله لا يجدي شيئًا سوى الحقيقة ولا فائدة من المبالعة في توصيف الكفاءات والالتزام بالحقيقة هو الأعضل.

- لا شيء يا سبدي لكن أريد العمل كبائع متنقل.

- باثع؟ لست متأكداً أنه لدي شيء لك في الوقت الحاضر، دهنا ثرى.

برم شفته للحظة، ربما لتصف دقيقة وفكر بعمق، هريب!
حتى في ذلك الوقت كان غريباً أن مثل هذا الرجل لمهم
والكبير الذي يساوي نصف مليون جنيه هلى الأقل يشغل
تفكيره لمصلحتي ومن أجلي ثقد حرفته عن طريقه وصيعت
من وقته ثلاث دقائق على الأقل، كل دلك بسبب ملاحظة
هابرة حدثت مذ سبن لصفت بلاكرته وهو راقب أن يتحمل
هبئ قليلاً مظلوباً ليجد وظيفة لي، وأجرة على القول إنه يقوم
بذلك في اليوم الذي قد يكون صرف بيه عشرين موظفاً،
وأخيراً قال!

 حل تحب العمل في شركة تأمير! آمنة ودائمة أبت تعرف أن على الناس الحصول على تأمين مثلما عليهم أن يأكلوا.

قدرت من المرح طبعاً مفكرة الدخول إلى شركة التأمين.

إن السير جوزيف كان مشاركاً في قلايسخ سالاسدور ويعلم الله مكم شركة أحرى غيرها إثر ذلك تقدم أحد لمر فقين إلى الأمام ورقع مسند الكتابة ويقلم حبر أخرجه من جيبه، حريش السير جوزيف ملاحظة لمسؤول في لمالايسخ سالامدور، ثم شكرته وتابع سيره مثيت متسللاً إلى لجهة الأخرى ولم در يعضنا ثانية أبداً.

حصلت الأن على وظيعة كما قلت سابقاً وتملكتني ولا أوان أهمل في العلابغ سالامتدوز مبدّ ثماني هشرة سنة، وقد بدأت العمل في المكتب لكسي الآن أهمل مفتشاً، وللتأثير أكثر مندوباً. أهمل يومين هي الأسبوع في مكتب المقاطعة وبقية الأيام أتنقل مساهرأ لأقابل الزبائل المبين يرسل أسماءهم حملاؤنا المجليون فنحشن المجلات ولملكيات لأخرىء وبين الحين والأخر أصدر يضعة أوامر على مسؤوليتى وأكسب حوالي سيعة جبيهات في الأسيوع، وبعبارة أوضع هله مهاية حياتي الفاهلة، وعملما انظر إلى الورء أدرك أن حِياتِي الحقيقية انتهت منذ أن كنت في السادمة عشرة، وأنَّ كل الأشياء المهمة التي حفقت لي فعلياً تعود إلى قبل ظف التاريخ، لكن وكما يقال تستمر الأشياء بالحدوث وتستمر الحياة كالحرب مثلاً لكن منذ الوقت الذي حصلت فيه على الوظيفة مع الفلايمة سالاسترز ثم يحدث أي شيء مهم في حباتي، لكن كما هو معروف أن السعداء لا تاريح لهم، أو

ما يمكن وصفه أنه حفث باستشاء زواجي من هيلد. لذي وقع بعد ستين وبصف أي في بداية عام 1923.

## 10

سكنت في بيت يغذم الطعام أيضاً في ايليخ، ودوت السوات وخرجت بيغيلد من ذهني تعاماً. فقد كنت عاملاً من حمال المدينة الشيعين، أخرج مسرعاً للحاق بقطار كامنة وخمس عشرة دقيقة، وأحيك المؤامرات لزملائي في لوظيعة وسمعتي جيدة في الشركة ومقتنع بالحياة إلى حد ما. لقد أسربي وهم النجاح بعد الحرب والأحاديث الطويلة لحلوة والشاط والقوة والعرم والشجاعة والنجاح والدخول و لخروج وانساع القمة لأكثر من شخص وهذم القدرة على سد لطريق أمام الرجال الأخما، وإهلامات الجرائد هن الشاب لذي يجر لكعكة يربت الرئيس هلى كتفه، والمدير الحدق الذي يجر لكعكة الكبيرة ويعرو مجاحه إلى منهج مراسلة تعلمه لا أدري كيف بلحنا كل هذه الترهات؟

أنا لست عدرانياً أو مغروراً وكذلك لست عاطلاً أو عاجراً، ورسي بطبيعتي عير قادر أن أكون هكذا لكنها كانت روح العصر انجح واستفد وإنّ رأيت رجلاً ينهار قفر على أحشائه قبل أن يقف ثانية. هكذا كانت بداية العشريبات عندما تفسحت آثار الحرب ولم ينذأ انهيار الأسعار بعد عزع أحشائنا اشتركت في البوتس وذهبت إلى حفلات لرقص الرخيعة وانضمت إلى ناد محلي للنس من وددي لصوحي الارستقراطية مؤلف من حيمة خشية صعيرة وسيح بشاك حالية وشباب بثيابهم البيضاء القصيرة يثبون للأعلى ويصيحون، عشرين، أربعين،،، العرص والأعصلية للجميع بأصوات مقلدة للحبة العليا.

تعلمت التس ولم أصبح راقصاً جيداً وكان تو صلي مع الفتيات جيداً أيصاً وعمري حوالي الثلاثين ولم يكن مظهري جيداً؛ وجه أحمر وضعر أصفر، وهي تلك الأيام كان خوض الحرب ميرة لم أنجح لا هي ذاك الوقت ولا في عيره في أن أبدو يمظهر السيد لكن لا يمكن اعتباري حابوياً صغيراً من مديسة ريفية، ويمكسي الاستمرار حتى مهاية المعيش وسط مجمع خليط في مكان مثل ايليغ مع أجراء المكاتب وحرفي الطبقة الوسطى المتذاخلين هي بعضهم بعضاً.

قابلت هيلدا لأول مرة في مادي النس وكانت في الربعة والعشرين حيداك ، جميلة وهيونها واسعة جداً ، لد شبّهته يالأرب، كما أنها لم تكن تتكلم كثيراً لكنها تبقى على هامش الحديث الجاري موحية أنها تنصت، وإن قالت شيئاً سيكون أوه، نعم، وأنا أعتقد هذا أيضاً وكانت تو فق رأي أخر متكلم دائماً لماذا تزوجتها؟ سألت نفسي هذا لسؤ ل مرات لا يعلم إلا الله عددها ولا أرال معد أكثر من خمس عشرة سنة من الرواج، ومن المؤكد أنك سألت تفسك دلث أيضاً إن كنت متزوجاً.

تروجتها لأنها شابة وجميلة، والأكثر من ذلك لأمها جاءت من أصول مجتلعة كلناً عن أصولي، كان من الصعب علىٰ أن أقهمها، لذا تزوجتها كن اكتشفها، أما لو تزوجت يلسى ووثرز فقد كنت أعرف من تزوجت مسبقاً. تنتمي هيلد. إلى طبقة لا أمرف عنها شبئاً إلا من خلال لإشاهات والأقاريل، وهي طبقة ضباط معلعة؛ فعائلتها من جنود وبحارة ورجال دين وموظمين العلوهنود سذ أجيال، ولم يكل خندهم نقود أبدأ، طعاً ولم يقم أي منهم بعمل حقيقي. كان هـَاكُ تَوعَ مَن جَاذَبِيةَ النَّدُرةَ، فأنا الَّذِي انتمى إلى طبقة صحار الباحة الذين يشربون الشاي مع السندويش، طبقة لكنيسة الانجليكائية ولا يؤثر ذلك عليُّ الآب. لا تسيَّ فهمي، فلم أقصد أنئي تروجت من هبلدا لأبها تنتمي إلى الطبقة لشي كتب أخدمها في محل البقالة لأنَّ فكرة تسفيه نفسى في لسلم الاجتماعي هير واردؤه والسبب فقط أنني لم أفهمهاء للد كنت معملاً وما لم أدركه بخصوص فتيات الطبقة الوسطى المقلسة أمهن يتزوجن أي شيء في بمطل كي يتحلصن من البيت نقطن

لم يمر وقت طويل حتى أخذتني هبلا: إلى لبت لأتعرف على عائلتها، ولم أكن أدري بوجود مستعمرة كيرة

من الانعلوهنود في الميم حيث تسبى لي اكتشاف هذا العالم الجديد تماماً. هل تعرف تلك العائلات الانعلوه عية؟ شه مبتحيل،متى ما دخلت بيوت هؤلاء الناس تحس وأنت فى الشارع أن هذه هي الكلترا، وأنك في كقرن العشرين لكن حالما تطأ قدمك عتة مدحل أحد تلك لبيوت ستشعر بأمك مي الهند وهي الثمانينيات من القرن التاسع عشر. أثاث من خشب الساج المحفور والصوائي التحامية ورؤوس لتمور المعبرة على الجدران وسيجار تريكيوبولي والمعاول لحمره وصور الرجال الصفراء في الحوذ الشمسية والكلمات الهندوستانية التي ينوقع منك أن تقهم مصاها والحكايات النادرة هي صيد التمور وأقوال سميث لجوبر في 87. خالم صغير خلقوه لأنصبهم مثل كبسة قيح وهو كان ممتعاً وجديداً بالنسبة لى والد هيلذا العجور فينسنت لم يكن في لهمد فقط، بل في بوردو أو سارواك لقد نسبت أيهما وكان من النوع العادي، فهو أصلع تماماً ولا يبان من وراء شاربيه كما أنه محرن لحكايات الكوبرا والوشاح الأخضر وأقول جابي المقاطمة هام ثلاثة وتسعين أما أم هيلدا فكانت بلا لون مثل الصور الباهتة التي على الجفران، أما اسهم هاروك فيعمل رسمياً في سيلان لقد كان في إجارة في الوطن حين قابلت هيلدا أول مرة. إنهم يقطون في ميث صغير مظلم في شارع حلفي من الشوارع المفقونة في ايلتح الذي تشعث منه دائماً

رائحة الحيوانات البرية والسيجار التي لا تسمح لك بالحركة إلا يصعوبة تقاعد العجوز فيسست عام 1910 ومئذ ظك التاريح أبدى وزوجته مشاطأ ذهبيأ وبغنيأ مئل روج مس الصدهبات. كنت أتذاك معجباً بعائلة هيلنا بما هيه، ص رو د وعقداء وحتى أدميرالات، أما ما يحص موقفهم مي وموقفي مهم فهو درس منتع عن حال الأغبياء عبلما يكوبون خارج «المهم، قلو أنك وضعتى وسط التجار ومدرا» لشركات والباعة الجوالين لاستطعت الحكم عليهم بشكل صحيح وهادل لكسي اقتقر لبي النجبرة مع طبقة الصباط المأجورين ورجالات الدين، فكنت ميالاً للتزلف إلى هؤلاء المبودين المتعمين واهتبرتهم أرفع مئي في المئزلة الاجتماعية والثقافية، وهم بدورهم أساؤوا قهمي واعتبروني رجل أعسال باجحاً وسوف أصبح فنياً في وقت تصير لأن الأعمال والتجارة هي لعز بالنسبة لهم سواء كانت تأميناً أم بيع مكسرات، وكل ما يعرفونه أنها شيء ثاقه يمكنك لحصول على المال منه تكلم العجوز كثيراً عنى كرجل أعمال، وواشح أته لا يعرف الفرق بين الموظف وبين صحب العمل، قطالما أسى أحمل في العلايينع سالامبلرز فأسي سأرتقى إلى قمتها عاجلاً أم اجلاً وأعتقد أنه تنجيل نفسه وهو يستدين مي المال في المستقبل أما هارولد فإنس متأكد أنسي رأيت دلك في عببه، وإنس حتى وأنا في وضعى المالي، الحالي كنت مأقرضه لو ظل حياً لكنه مات بعد سنوات قليلة من رواجنا سبب الحمى التيفية، كما مات أيضاً العجوران فيسبت.

تروجا أما وهبلدا لكبه كان فشلاً وإنحقاقاً منذ لبدية. لهذا تسأل لماذا تزوجتها ولماذا تروجتك؟ طبعاً إنّ مثل هذه الأشياء تحدث. وإن كنت تصدّقني لقد فكرت بقتل هيلد، جدياً خلال السنين أو الثلاث الأوائل لكن لتمكير شيء والتطبيق أمر آخر، إنه نوع من التخيل يستمتع به لشخص، وصافة إلى إنّ كل الرجال الذين يقتلون زوجاتهم يلقى لقبض خليهم دائماً، وهدما تقتل امرأة يكون المتهم الأول هو روجها مما يعطي لمعة هما يعتقده الناس بالرواج.

بنا تعتاد الأشياء مع مرور الزمن، فبعد سنة أو سنتيس أوقعت التفكير بقتل هبلدا واستبلاته بالتعجب صها، ساهات طويلة في أمامي الأحاد، وبعد أن أعود من العمل ستلقي ملى السرير بكامل ثبابي ماعدا الحداء متعجباً من لتساء لمادا هن هكذا، وكيف يصبحن، وهل يعمل هذا عن مابق تصميم وتصورا فتدو لي السرعة المعاجنة التي تتحطم بها السناء جسدياً ومعنوباً بعد الرواح محيفة جداً، وكأنهن عنماسكات ومحصصات لعمل شيء واحد نقط، وبعد مجاره يدلل كالزهرة التي تطرح مذورها، إنه الموقف الكتيب من الحباة، على كان الزواج عملة احتال مكتوف توقعك لمرأة الحباة، على كان الزواج عملة احتال مكتوف توقعك لمرأة

في قحه قإن ذلك لم يعد مهماً مائسية بي لا من قريب ولا س بعيد. تلتمت الزوجة إليك قائلة والأن أسكت مك أبهم اللقيط، متعمل لحمايي بينما أنا استمتع بوقتي؛ دالروجات لا يرغبن في الاستمتاع بالوقت إنما يفصلن النزول إلى أواسط العمر بأسرع ما يمكن يعد معركة رهيبة لإحضار رجالهن إلى الملبح ثم يسترخين وتتلاشى ممهن لطاقة والشباب والنظرات رمتعة الحياة هي ليلة وصحه. هذ. م آلت إليه حال هيلدا إذ أضحت امرأة رثة الثياب مكتئبة جِداً في منتصف همرها، لا أنكر أنني كنت جزءاً من السبب لكن حتى لو أنها تروجت من شخص آخر فلن تتعير لنتيجة اكتشمت ما كان ينقص هيلدا بعد أسبوع من زواجت، وهو التللذ بالحياة والاهتمام بالأشياء لداتها وهمل أشياء تحبها و لاستمتاع بذلك بفعلها لكنها لم تفهم هذه. كؤنت فكرتى الأولى هن عائلات الطبقة الوسطى المتحمة من خلال هيلد ، والحقيقة الجوهرية تكمن في جفاف جيوبهم بسبب عوزهم للمال، فهذه العائلات تعيش على معاشاتها لتقاعلية أو الهبات السوية القليلة جداً التي لا تريد مل يمكن أن تقل. لدلك ينتامهم الشعور بالفقر الشديد وينظرون إلى الستة قروش أكثر مما ننظر إليها عائلة عامل مررعة كماثلتيء ويكون عور المال في أسوأ حالاته صد وجود أولاد في المدرسة، وعدف يكبرون حصوصاً العشاث اللواتي تتأصل فبهن فكرة أن الشخص ليس في حالة ضك دائم بل يجب أن يكون تعيساً بـــه.

في البداية عشد في بيت ذي غرف صعيرة. أدهب إلى حملي على نفقتي الحاصة وبعدها نقلت إلى بلشلي، دهارت الأوضاع أقضل، لكن موقف هيلدا من النقود لم يتبدل داتورة الحليب والمحم وإيجاز البيت وإقساط المدرسة.قصيب كل حياتنا على بعمة منصبح في الملجأ الأسبوع المقادم.

لم تكن هبلدا أنانية حتى هندما تتوافر السيولة، وكنت أجد صعربة في إقاعها لشراء بعص الثياب الساسة لها كما يسيطر عليها الإحساس بوجوب إثارة انقلق وخلق جو من البؤس بسبب الشعور بالواجب، أنا لست من هذ الصنف، وموقعي من التقود ليس كذلك، ويشبه موقف كل العمال، وأرى أسا يجب أن نعيش الحياة حتى لو واجهم المأزق الأسبوع التالي الذي تعتبره مغة طويلة، وما يصدم هيلد دائماً هو رفضي للقلق فتهاجمني دائماً. جورج يبدو أنك لا تدرك، ليس لفينا نقود إطلاقاً شيء خطيره ثم تدخل في نوبة تقويس الكتفين ولف بديها على صدرها، ولو سجلت ملاحظاتها في قائمة ستحرج ثلاثة أثنياء حارج قوسين الا ستطيع أن بدفع، وتوهير عظيم، ولا أدري من أبن سأتى بالتقود إنها تفعل أي شيء بطريقة سلبية، فإن صبحت كمكة لا تفكر بالكمكة بل بكيفية توفير الربئة والبضء وعنفما بكون في السرير معاً كل

ما تمكر فيه الخوف من إنجاب طفل، أما أساليها في تذبير المبرل فكانت بالتأكيد استهلاك الأشياء رجعلها تعمل وتذوم لأطول هذة ممكنة.

هلدا غير متكبرة أيضاً ولم تحتقرني يوماً لأمني لم أكل من البلاء بل على المكس فأنا أكثر من ببيل في سلوكي من وجهة بظرها، ولم نساول وجبة في مشرب دون شجار عنيف هامس لأمني أعطيت البادلة بقشيشاً كبير والعريب أبه في السوات الأخيرة الغليلة أصبحت أكثر ائتماء إلى لطبقة الوسطى الدونية في الشكل والمضمون بالطبع كل هذ لتوفير لم ولن يؤدي إلى نتيجة، هشا في المسترى نقسه من لجودة والسوء اللي هائه لأخرون في إيلسيمبر رضم المطهي على نار هادئة ومحاولاتها بالتوفير من فاترزة العاز و لحليب والربدة وأحدية الأولاد وإقساط المغرسة، واسمرب هيلد، في الأمر وكأنه لمبتها.

انتقلبا إلى بلشني واشتريبا بيئاً في إيلسيمير في لسة التالية أي قبل ولادة بيلي بقليل، وأصبحت مفتشاً فصرت أكثر ابتعاداً حن البيت وتوافرت لي فرص أكثر مع نساء أخريات لكني لم أكن حائناً، طماً ليس على اللوام، وعنله تاح لي المرصة؛ ومن الغريب جنااً أن فيلدا لم تكن غيورة جداً لكنها مثل كل السناء تندي أحياناً مكراً يفوق قدر تها المتوقعة فتجعلي أصدق مسألة التخاط من خلال لطريقة

التي تمكني بها حتى عندما أكون غير منّنب؛ فقد كانت شكاكة حتى عندما أكون بريئاً.

قي السوات الخمس الأحيرة كنت بريئاً تماماً وهد هو حال بديل مثلي، وأعتقد أني وهبلنا له تتأثر علاقت مثلما حصل لنهم الأزواج في إيلسيمير، فكرت كثيراً في لانفصال على هيبلنا لكن في العادة لا تصبل الأمور إلى الفعل، واستمرت مسيرة حياتا، ومع مضي الزمز تخليت على لصرع واستسلمت، فعندما تعبش مع امرأة خمسة عشر عاماً يكول من الصعب تحيل الحياة بدونها إذ تصبح جزءاً من نظام الأشياء، وأجرؤ القول إنك يمكن أن تعترص على الشمس أو القمر لكن هل تريد فعلاً تعييرهما إضافة إلى وجود الأولاد، فالأطمال صلة كما يقولون أو ارتباط إن لم أقل إنهم كرة وقيد.

أقامت هيلذا صداقات كبيرة خلال السبوت الأحيرة والقراها كانت مع صديقتين مقربتين، الأولى السبدة ويللر والثانية الآسة مينز السيدة ويللر أرملة، واكتشفت مؤخراً أنها تحمل أمكاراً سيئة من الدكور ولا تستحس دخولي إلى الغرمة إذ أنها ترتجف عندما تراني، إنها أمرأة صعيرة لحجم دابلة، وهي رأسي انظاع بأن لها نفس اللون الرمادي لكنها مفعمة بالحيوية وتمارس تأثيراً سلباً على هيلك، كما أن ليها نفس الرضة في توهر الأشباء ولكن بشكل مختلف

قليلاً. قهى ترى أنه بالامكان أن تستمع بوقتك دون أن تلفع شيئاً مقابل ظلك، وتتحدث دائماً عن صعقات وتسالي لا تكلف شيئآء وأثناء موسم الشريلاب والحسومات في المحلات الكبيرة تكون السبدة ويللر على رأس الطابور وهي تعتجر بدلث، وبعد قتال حول طاولة البيع تخرج دون أن تشتري شيئاً. أما الألمة ميمنز قهي موع مختلف تعاماً وتمثل حالة حرن سلبي حقيقية، فهي امرأة طوينة وبحيفة في كمنة والثلاثين بشعر اسود ووجه يوحى بالثقة.تعيش على دخمل قاب من التأميمات، وهي من يقايا مجمع بلشلي لقنيم حدما كانت بلئة ريفية صميرة قبل أن تكبر الصاحية ويبدو خليها أنَّ والدها كان قسأً وقد وبَّحها كثيراً في حياته، وهما منج جانبي خاص م الطبقات الوسطى، ثلث السوة للواثي يتحولن إلى أكناس ذملة قبل أن سجحن بي النجاة من البت. لا تران الأسنة المسكينة العجوز بكن تجاعيدها تبدو طملة تمامأه ولأيرال هدم اللعاب إلى الكبيسة معامرة كبيرة صدها إمها تثرثر دائماً عن التقدم الحديث والحركات لمسالية وتملأها لهفة خامضة لفعل شيء ما لتنمية عقلها لكنها لأ تعرف من أين تبدأ، وأعتقد أنها لصقت بهيلذا وويللر بسبب العرلة المطلقة ولأنهما تأحداتها أيسا تلعبات

كن يمضين وقتاً طويلاً مع معضهن إلى حد أسي حسنتهن تقريباً علم خلك مراث ومراث فالسنة ويللر هي

القائدة الروحية التي تجرجرهما إلى بلاهات يتعذر تسميتها من هلسمة اللاهوت إلى ولادة القطط مشرط أن تكون سجانية. وكن بلخبي إلى طاحين مهووسين، ولقد التقطت السيدة ويللر مرة كتاباً يدعى الطاقة المشعة الذي ورد فيه اسكاب الميش على الخس وأشباء أخرى لا تكلف مقوداً مما جلَّف هيلد ، وبدأت بتجويع نفسها وحاولت تنجريب ذلك على الأرلاد لكن اعتراصي حال دون ذلك. ثم ترددن إلى العلاج لإيمالي وعلاج تمارين الذاكرة وبعد مراسلات كثيرة اكتشمر عدم قدرتهن في الحصول على الكتيبات مجاناً؛ ثم كانت فكرة السيدة ويللر هن طمخ هلب التبن ومانة قلرة أخرى تدهى حمر النمل الذي لا يكلف شيئاً لأنه مصنوع من لماءه لكنهن أهملن الفكرة بعد أنّ قرأن مقالاً في إحدى لجر ثد يتحدث بأن خمر النمل يسبب السرطانء بعدها انصمص إلى تادِ نسائى بدير رحلات إلى المصائع. لكن السيدة ويللر قررت أن الشاي المجاني الذي تقدمه المصادم لا يساوي الاشتراك، كما تجحت ويللر في التنقيب عن معرفة شخص يعطى بطاقات مجانية تصدرها جمعية للمسرح، فكن يجلسن ساهات طويلة للاستماع إلى مسرحيات حاصة بالمتقفين دول أن يفهمن كلمة واحلة ولا يقلرن حتى على قول سم المسرحية بعد انتهاء العرضء لكبهل يشعرن أنهل يحصلن على شيء مقابل لا شيء؛ ومرة ذهبي إلى الروحانيين بعد أن

مادمت السيدة ويللر شحصاً صبوذاً يعمل وسيطاً روحياً بين عالم الأحياء وعالم الأرواح، حيث تكلف الجلسة ثمانية عشر بسباً لها ولرفقتيها ليتمكنُّ من رؤبة ما وراء الحجاب (الغيب) ولقد رأيته مرة في بينا عندم جاء للقيام بجلسة استحضار، لقد كان شريراً، أما منظره همهلهل ويسيطر عليه رعب قائل من الهذبان الذي يصيب مدمى الكحول. ارتجف وهو يخلع معطفه وتشبجت أصابعه فسقطت حلقة س الخيوط القطبية من سرواله وهي المادة التي تصنع صها الهيولي ونجحت في رميها له قبل أن تراها السنوة وأظنه كان ذهباً إلى جلسة أخرى بعد ثلك. وكان آخر اكشاهات لسيدة ويللر في السوات الأخير، هو مادي الكتاب اليساري عام 1936 مندما وصلت أخباره إلى بيلشلي، انضمس إليه قور<sup>\*</sup> وكانت المرة الوحيدة التي صرفت فيها نفوداً دون أن تحتج هيلة. لأنها رأت أن شواء كتاب بثلث ثمنه الحقيقي همل موبح. إنَّ موقف تلك السوة عربب معلاً!. حاولت الآسة مينر أن تقرأ كتاباً أو أشين وهو ما لم يحطر ببال الاثنتين الأخربين، ولم يكن لديهن أي رابط مباشر سادي الكتاب أو أي فكرة هن ماهيته. وأعتقد أن السيدة ويللر ظبت في بادئ لأمر أبه بمكنها أن تفعل شيئاً مالكتب المجانية المتروكة في عربات القطار لكتهن عرقن فيما معد أن ثمن الكتاب سنة سنات بدلأ من نصف جبه فاعترن ذلك شبئاً جداً مي الحين و لأخر

يعقد نادي الكتاب اجتماعات ويسمح لساس بإلقاء الخطب فكانت السيدة ويللر تأخفها دائماً ولديها حماس للاجتماعات السامة أياً كان موعها شرط أن تكون داخل اليوت ويكون الدحول مجاباً فيجلس مثل كتل الحلوى ولا يعرض شيئاً عما يدرر في الاجتماع ولا يهمها دلك، لديها شعور مبهم وخصوصاً الأنبة مينز أنها يطورن عقولها دون أن يدفعن شيئاً.

هذه هي هيلدا، وعلى العموم أعتقد أنها ليست أسوأ مي، وفي يداية رواجا شعرت أحياناً أني أودٌ محظها لكن لم أعد أهتم بعد أن أصبحت بديناً واستقريت، وذلك في هام في داخلي، كيف يكول شعورك صلما شم في إحلى لليالي وأنت شاب وهبونك هلى القتبات وتستبقظ في المساح لتالي بشعور نام بأنك هجوز صمين مسكين وليس أمامك سوى الكد المضني وخروج الأحشاء لتشتري أحلية لأولادك لأن نحن في هام 1938 في مكان محصص للترميم حيث يرشمون السعن الحربية استعداداً لحرب أخرى، لقد صدف يرشمون السعن الحربية استعداداً لحرب أخرى، لقد صدف أن وأيت اسماً على ملصق صورة حرّك في داخلي كل هد.

## القسم الثالث

1

عدما رجعت إلى البيت في ذلك الساء كن لا أدري كية صرف الجبهات البعة عشر، قالت هيلدا إنها ذاهة إلى بادي الكتاب البساري لتحضر محاصرة يلقيها رجل قادم من لمدن ولا أريد أن أذكر بأن هيللا لا تحرف موصوع المحاضرة، فأخبرتها بأنبي سأنهب معها رهم كرهي للمحاصرات عموماً لكن رؤى الحرب التي تملكتني في الصباح ومنظر الطائرة القاذعة التي حلقت فوق لقطار أدخلابي في مراج من التأمل والتعكير، وضعنا لأولاد في أسرتهم باكراً بعد جدلهم المعتاد، ونعسا في الوقت لمحدد للاستماع إلى المحاصرة المقررة عد الساعة الثامة.

كان المساء منبراً والقاعة باردة وغير مضاءة جيداً إنها قاعة حشبية دات سفف قصديري لإحدى الطوائف المنشقة الرجصة. اجتمع فيها حوالي حمسة عشر شحصاً وفي مو جهة البنبر ملصق جداري كتب عليه موضوع المحاضرة لذي لم يدهشي إطلاقاً (حطر العاشية). ترأس الجلسة لسيد ويت شيت الذي يعمل في مكتب مهمدس معماري، فقام بتقديم المحاضر للكل يأمه السيد فلان، العدر المشهور للفاشية يطريقة تشبه تقديم عارفي الأورغ المشهورين. ولقد كان المحاضر صعير الحجم في الأربعين يلبس بدلة سود، ولقد حاول قاشلاً إخماء رأسه الأصلع بخصلات من شعره.

لا تبدأ مثل تلك الاجتماعات في الونت المحدد عادةً، إد هـاك دائماً فترة من التآجيل والتظاهر بحجة ما على أمل حضور بعص الناس.كانت الساعة الثامة وخمساً وعشرين دقيقة عندم تقر ويت شيت هلى الطارلة وبدأ لعود. وويت شيت هذ رجل لحبول الشكل ذو وجه قرعلى يشبه وجوء الأطفال تعلوه بتسامة دائمة ومن جهتى أعتقد أنه سكرتير الحزب الليبرالي لمحلي وغفنو فى المجلس المحلى ويرأس أمسيات محافنر ت المصباح السحري لاتحاد الأمهات. ويمكن القول إنه ولد لبكون رئيس جلسات، كما يمكنك أن ترى الصدق في عيبه أخرج المحاضو رزمة من الأوراق أكثرها قصاصات جر لله، وثبتها تحت كأس الماءء ومدأ المحاضرة بلعق شفتيه والقصف الكلامي، فهل ذهبت إلى المحاضرات العامة؟ عندم أذهب إلى واحدة منها أحد تقسى، كما في هذا المساء، أفكر بـــــات الفكرة، لماذا يفعل هذا؟ ولماذا يحرج الناس من موتهم في ليل شتوي؟ نظرت في أرجاه الصالة وكت في الصف الأخير، ولا أندكر أبداً أنسي حضرت اجتماعاً عبداً دون أن أكون في الصف الأخير إن أمكسي ذلك بينما هيلدا والآخرون حشرو أنسسهم في المقدمة كالعادة . كانت الصالة صحيرة وكثيبة وجدرانها صويرية قائمة مع مقف معدني مضلع وتيار هو ، بارد يلزمك البقاه في معطفك بالإضافة إلى مجموعة صعيرة تحلقت حول المبر في الصوء وهناك إلى الحلف حوالي الأربعين صفا من المقاعد الهارعة. كانت أرضية المقاعد صعيرة وعلى لمثبر طف المحاضر هناك شيء مربع ضخم معطى بسمسحة مثل كمن ضخم، إنه يباتو.

لم أصغ جيداً في البداية، حيث كان المحاضر فشيل الحجم أما شكله فمرر، لكنه متكلم جيد، وجهه أبيض وفعه مربع الحركة ويتمتع بصوت جهوري من كثرة لكلام في اللقاءات والاجتماعات كان يشتم البازية وهتار ولم أسمع ما كاله لأسي لم انتبه لأنبا كما بقرأ بقس هذا الهراء في جريدة نبور كروبكل كل صباح، وكان صوته يصلي على شكل غير مفهوم (بر بر بر) وكانت تأسرني حبارة من حين لآخر، مثل الوحشية والبهيمية والبوبات الشبيعة من السادية و لمعسي المطاطية ومعسكرات الاعتقال والاضطهاد الجائر لليهود المعاطية ومعسكرات الاعتقال والاضطهاد الجائر لليهود والعودة إلى عصور الظلام والحضارة الأوروبية قبل أن يعوث الأوان، كذلك إدلال كل الشعوب المحرمة وتحالف لأمم

الديمقراطية وموقف ثابت والتفاع عن الديمقر طية، بيعقراطية .. عاشية..., بيعقراطية.......

استمتعت برؤية هذا الرجل التافه ذي الوجه الأبيض والرأس الأصلع وهو واقف على المنبر يطلق الشعارات. عاذ، يغمل؟ إنه يثير الكراهية عامداً ويشكل صارح، وبصرحة مطلقة بادلاً أقصى جهده ليعلك تكره بعض الأجاب لليس يعتهم بالعاشيين. غرب جداً منطق هذا السيد المشهور، فلقد أصبحت معاداة العاشية صنعة ومهنة غرية، فماذ كال يعمل قبل مجيء هنلر، وماذا سيعمل إن اختمى هنلر؟ وخطرت ببالي فكرة أخرى، إنه يعني ما يقوقه والا يربف أي كلمة يقولها، فهو يحاول أن يثير كره المستعين الذي لا يقارل بالكره الذي يصمره هو، وكل شعار أطلقه كان حثيقة مقدمة منده، ولو تظرات في داخله للوجادات فيسقر طية...

ممتع معرفة ما يفعله هذا الرجل ومن هم على شاكلته في حياتهم الحاصة، وتساءلت إن كانت له واحدة أم أنه يتجول من منبر إلى آخر مطلقاً شعاراته وطيراً الكراهية؟

ألقيت نظرة على المستمعين، وفكرت بهم بقار ما استطعت. نحن حرجا من يوتا في لُيلة شتوية باردة لسمع محاضرة هادهة ولها غرض واحد، يطيرها بادي لكتب البساري وأنا معني لأني واحد من الحضور هذه المرة. خطر سالي وأنا أنظر إلى المستمعين الدين فهم تصفهم محور المحاضرة بيسما السعف الآخر لم يمهم شيئاً رهم أن المحاضر ظل يشتم هتلر والنازية أكثر من ساعة.

جلس ويت شيت بجانب طاولة المحاضر وكان يرقبه
وعلت وجهه ايتمامة صعراء فبدا عثل ببات إيرة الرعي حيث
يمكث معرفة ما سيقوله في خطابه مسبقاً لأنه الخطاب نفسه
الذي ألقاه في نهايه محاضرات المصباح السحري لإعانة
بناطيل اميلا ديراين، وهو تعبير عن الشكر والإفصاح عن
رأي الجميع والسناه الأكثر إثارة.

جلب الأسة من منصبة ورأسها ماثل قليلاً كالمصعور، ثناول السحاضر ورقة من تحت قدح الماء وبدأ بقرءة وحسائبات عن معدل الانتجار في ألمانيا، ويمكنك أن للاحظ من خلال رقبة الأسة ميز عدم ارتباحها وتساؤله إن كان هذا يساحد في تحسين عقلها أم لاء وثمنت لو تعرف هما تدور حوله المحاضرة. أما الاثنتان الأحريان فجلست كقطعتين من الحلوبات وبجانبهما امرأة ذات شعر حمر تحيث منزة بدون وموم؛ وتمتم اثنان واحد اثنان واحد ثم واحد اثنان واحد ثم المؤبد الله من كان لمربون لمحاضر يصف كيف كان لمربون المحاضر المحاضر عمله كيف كان المحاضر المحاضر المحاضر عمله المؤبد المحافية وكيف كان المحافر المحافرة المحلمين المرأة المحلد الله منها المحافرة وهمية أحياناً. من مين المستمعين المرأة دات شعر المود وهي إحدى معلمات المعاوسة المحلمة، إلها

محلاف الأحريات مدت مستمتعة في العبق الأول ومشتة فيها السوداويين الكبيرتين باتجاه المحاصر بقم مفتوح كأمها تريد شرب المحاضرة كلها، حلفها مسشرة يجلس رجلال مجوران من حرب العمال أحدهما يشعر رمادي قعير جداً والثاني أصلع الرأس وبشارت متدلي يلبسان معطفيهما وهم أعصاء في الحرب منذ 1900. وتقد ضحيا بعشرين سنة من حياتهما في سبيل الحركة وسجلا في القدمة السوداء، كذلت تعيا عشر سنوات أحرى يطالبان المجلس بقعل شيء للأحياء الفقيرة القذرة، أما الآن فبعل كل شيء فجأة ولم يعد يهمم الحرب بهذه التعاهات القديمة تتورطه في السياسة لحارجية وهتلر وستالين والمقابر الجماهية والبادق الرششة و لحصي المطاطية ومحور روما برلين والجبهة الشعبية و لحلف المعادي للكومترون وأشباء لا معى لها.

جلس أمامي مباشرة ثلاثة شبان من أعضاء لحرب الشيوهي المحلي، الأول فني ويعمل في هيسبريدز لعقارية وأش أنه ابن أخ كروم والثاني يعمل موظفاً في أحد لبنوك وكان قد صرف لي بعض الشيكات، أما الثالث فولد نظيف دو وجه مستنير، عباه زرقاوان كالطفل له شعر أشقر كأنه مصنوع ويبدو في السامعة عشرة رغم تحاوره العشرين. كان يرتدي بدلة زرقاه وربطة عبق براقة ومن ذات اللون تتاسب مع شعره، وكان بمحاداتهم شيوعي اخر لكنه يدو محتلفاً عن

سابقيه، قهو من الموع غير المسالم والهادئ، إنه من التروتكين. إنه أصعر عمراً صهم، بحيل جداً وأسمر جداً، إنه عصبي يوحي وجهه بالذكاء وهو يهودي طبعاً. أخذ هؤلاء الأربعة المحاضرة بشكل مختلف عن الآخرين ووقعو على أقدامهم قور بدء قترة الأسئلة وساد الجو بعض طوتر فتعلمل الدرتكي في جلت وحاف ألا يصل المصة قبل الآخرين.

توقعت عن سماع كلمات المحاضر الذي يمكنه الاستمرار في الكلام لمدة شهر دون توقف. شيء فظيم! كأنه أورع بشري يطلق عس الدعايات عليك على مدر الساعة المرة تلو الأخرى مكرراً الكره.. الكره .. لتكره أكثر وأكثر حتى تشعر أن شيئاً ما دخل إلى جمجمتك وهو يطرق على دماهك بقوة خمضت هيئ للحظة ونلبت الطاولة عليه فدخلت إلى جمجمته لعدة ثانية، فشعرت بما كان يعتمل في نفسه؛ ويمكنتُ القول إنني كنتِ هو ورأيتِ ما ير ما روي فظيعة لا يمكن الإقصاح صها أبدأ. إن ما قاله عن ملاحقة هتار لهم وعن ضرورة الاتحاد لمواجهته وأن نكرهه جدً دون الدخون مي التماصيل شبيئ محترم وما كان يراء مسألة مختلعة جداً حطم وهشم واصرت في المنتصف تماماً واحداً ووحداً آخر إبها صورة لتمنه وهو يحطم وجوه الناس بمفاتيح لربط - طبعاً وجوه الفاشين- تجاويف عظمة مثل تشرة لبيض ووجوه تتحول في ثابة إلى لطخة كبيرة من مربى لفر ولة.

هذا ما رأيته في دماغه ومثيه ونومه، وكلما أنكّر فيه أكثر أحبه أكثر، وطالما أن الوجوه المهشمة نارية فلا ضير من ذلك. لكن ما هو سبب ذلك وما هو التفسير؟

ربه الخوف الذي يملأ قلب كل شخص عاقل و لذي يرى أبعد مما يراه الأخرون، لهذا هو خالف أكثر مهم، هالم يطاردنا! أسرعوا السكوا بمعاتبع الربط ولنتحد كلا، هشمو وجوها أكثر لتحافظوا على وجوهكم من التهشم وتعصبو وتحربوا واختاروا قادتكم، هالمر أسود وسالين أبيض ويمكن أن يكونا العكس في عقل الشاب فكلاهما يحيان معاتبع الربط والوجوه المحصة.

بدأت أفكر في الحرب التي الدلعت ، الحرب لقادمة والمؤكدة وأسأل من هو الحائف من الحرب؟ أقصد لخائف من القتال والبنادق الآلية؟ إنه أبت وكل من رآها، وليست الحرب هي الوحيدة المهمة فقط بل ما بعد الحرب، دلك العالم الذي مسجدر إليه عالم الكره والشعارات و لقمصان الملونة والأسلاك الشائكة؛ عالم الرمزانات المسرية المظلمة والمصحيرين الذين يراقبونك حتى في نومك و لمو كب والملسقات والحشود المؤلفة من ملايين الماس لتي تهتف والملسقات والحشود المؤلفة من ملايين الماس لتي تهتف المقائد مظهرين حبهم لكنهم يكرهونه في ناطنهم لدرجة القبق. هل سيحدث ذلك؟ هل توافقني؟ أحياناً أرى أن الأمر مستجل وأحياناً أحرى أواء محتماً لكي في هذه اللبلة كتت

تأكداً بأنه سيحدث ولا محالة هذا هو معني خروج تلك المجموعة الصعيرة من بيوتها في لبلة شتوية ماردة للاستماع إلى محاضرة من هذا النوع، وهؤلاء الأشخاص الخمسة أو السبة من الحضور الذين استوعبوا فحوى المجاصرة هم القواعد المتقدمة والمحاهر الأمامية لجيش جراره إبهم ذوو بصيرة ثاقبة مثل الجردان التي تكتشف هرق السعية. معاتبح الربط جاهرة يا أولاد، حطموا الآخرين قبل أن يحطموكم. إنهم مرعوبون جداً من المستقبل الذي منقفز إلى جوفه مثل أرب يسقط في قم ثعبان فسخم. لكن ماذا سيحدث لرجال شلى إن كانت هناك قاشية في الكلترا؟ في الواقع لن يكون هاك أي اختلاف لكنها ستشكل فرقآ كبيراً بالسبة للمحاصر والشيوهبين الأربعة المستمعين، قهم إما أن يحطمو وجوه الأخرين أو تتحظم وجوههم ومعتمد ذلك على من سبرمح، أما الرجال العاديون من أمثالي فسيستمرون كالمعتاد. رهم هذا فان الحرب تنعيمي وأؤكد لك أبها تنعيقني وسألت بفسي من السبب عندما توقف المحاضر وجلس

ساد صوت أجوف ثقيل معتاد بعد التصفيق الذي تسمعه عندا لا يوجد في القاعة صوى خمسة فشر شخصاً بعلف ألقى ويت شيت مقطوعته وقبل أن يقول جاك رويسون وقف الشيوعيون الأربعة فلى أقدامهم ودخلوا في جدل جماعي استمر هشر دقائق مهراه لم يقهمه أحد هن لمادية

الدياليكتيكية ومصير الطبقة العاملة وما قاله ليبن عام 1918؛ ثم نهص المحاضر بعد أن تناول جرعة من الماء ولخُص المحاضرة مما ترك ألماً عند التروتسكي جعله يتلوي في مقعده بيسما ارتاح الثلاثة الأحرون. لكن الموضوع ستؤلف ثابية بشكل عير رسمي ولفترة أطول ولم يتكلم أحد من الحاضرين وانصرفت هبلدا والأخربات خوداً من أد يكون هباك تأمين بدل إيجار القاعة. أما المرأة ذات الشعر الأحمر فاستمرت في حياكمها وهي تردد درزاتها بصوت مسموع، وجلس ويب شيب يدون ملاحظات شقوية، أما العباة ذاب الشعر الأسود فكانت تنقل نظرها من شخص إلى آخر بعم معتوح بيسما الرجل العجور الذي بدا مثل الفقمة بشاربه المتهدل ومعطفه المرفوع حتى أذنيه أحذ ينظر إليهم مستعربأ من سبب هذا كله - أخبراً تهضت وارتدبت معطمي وتحول الجدال الجماعي إلى جدال خاص بين التروتسكي لصعير والولد دي الشعر الأثنقر حول الانضمام إلى الجيش أو علمه في حالة اندلاع الحرب شقيت طريقي بمحاذة أحد الصقوف لأخرج صدما هتف لى ذو الشعر الأشقر قائلاً.

- سيد بولينغ انتبه من فضلك. أنظر هناء إن بدلعت
 حرب وتوافرت لك القرصة لتحطيم الفاشية بهائي فهل
 تحارب؟ أقصد لو كث شاباً

أعتقد أنه ظل أني في النثيل.

أنت تراهن بأسي لن أقاتل لكر لدي ما يكفي من تجربة الحرب فقد اشتركت في الحرب الأخيرة

لكن هذه المرة لتحطيم العاشية.

أوه العاشية، لقد سبب الكثير من التحطيم والدسار سابقاً.

قاطعي التروتسكي الصعير بالوطنية الاشتراكية وخيامة العمال لكن الأخر قاطعه قائلاً:

- ينت تمكر في عام 1914 وتلك كانت حرباً اميريالية، أما هذه المرة فهي مختلفة، أنظر إلى ما يحدث في ألمات من معسكرات اهتمال وضرب السازيين للناس بالمعسي المطاطبة وإجبار البهود هلى البصق في وجوه بمضهم بعضاً لا يجعل هذا دمك يعلى؟

يرددون غلبان الدم دائماً وهي دات لعبارة لتي سمعناها في الحرب الأولى،

 أنا تركت الغيان ملا عام 1916 وستتركه أنت عندت ثعرف رائحة الحادق!

ومجأة رأيته جيداً وكأسي لم أره إلا في هذه للحطة المجهة وجه صبي وسيم بعيون زرقاء وشعر مسترسل حلّق بعيتي لحظة والدموع تملأ عبيه ولقد عرفت سادًا كان يشعر، إنه صبي ضحم الجئة ورما يلعب الركبي لمسالح النث وذكي، يجلس وراء الطاولة حلف الرجاج المبوعل يدخل الأرقام في

الدعتر الأساسي ويعد أكوام النقود المعدية ويترلف إلى المدير، ويشعر بأد حياته تتعفى، وفجأة تعبث كل هذه الموضى في أوروبا, قدائف تشجر هوق الخادق وموجات س المبئاة تهجم عبر سحابات من الدخان وهم يحشون بادقهم، وريما سيحارب يعض أصدقائه في اسبانيا ويتوق للمحاربة معهم ولا ستطيع أن بلومه على ذلك. انتابي شعور للحظة بأنه ابي، ويسطق السين يكون ذلك ممكناً، وفكرت بالأيام الحارة الني تسبب الإضماء في شهر آب (أغسطس) عندم حلى صبى الجرائد الملصق على الواجهة

انكلترا تعلن الحرب هلى ألمانيا فانفقعنا إلى أرصيف هاتفين ومهللين.

- اسمع يا بني إنك تمهم الأشياء بشكل خاطئ، لقد توهمنا في حام 1914 بأنها حرب محتلفة وأنها فعل مجيد لكنها في الحقيقة لم تكن كذلك، وإنما كانت فوضى قدرة، ولو حدثت ثانية سأبتعد هيها فلماذا سيملأ الرصاص جسدك؟ ابتمد هنها من أحل فتاة ما ولا تنظى أن الحرب مجرد بطولات ومهمات وأوسمة تكني أؤكد لك أنها ليست كدلك، وإن اندلعت فلن تكون كما تتخيل ولن تشمر بأنك بطل ولن تلوق طعم النوم أياماً وستتعقن مثل اس عرس وتنبول في سروالك من الحوف وتعجر عن حمل بنقيتك بيليك سلودتين لن تترك أي أثر مائطع وسيعتبرونك متقرصاً أو

ربما تقف بياب أحد المحلات تعتل الأجهزة ، لكن كل هذا. لا يقارك بما سيحنث بعد الحرب.

بدأ الباس بالانعراف وغادر ويت شيت المحاصر إلى بيته بينما سار الشيوعيوك الثلاثة ومعهم اليهودي لكنهم عادو ثانية إلى التضامل العمالي والنيالكيك وما قاله تروتسكي عام 1917 ولا عجب قهم متشابهون!

كانت ليلة مظلمة جداً وماطرة حيث بدت المصابيح المعابيع المعلقة التي تفيء الشارع كالنجوم، وسمعت من بعيد دوياً على طول الطريق الدولي كانت تتملكني رهبة في أن حسي شيئاً لكن الساعة تجاوزت العاشرة وأقرب حابة تبعد بصعب ميل يضافة إلى أني كنت بحاجة إلى شحص أتحدث إليه في قضايا هامة ليست الحانات مكابها الساسي.

ربه لمن المضحك أن دماغي كان نشيطاً طول ليوم، وذلك هائد إلى هدم ذهابي إلى العمل، وإلى أسدي الاصطباعية الجنبئة التي كان لها دور في تحسّن وضعي بشكل أو بآخر وهكدا أمضيت اليوم كلا مفكراً في لدفي وكدلك في المستقبل الآتي، أردت التكلم ص الزس لصعب والبردي، الذي قد يأتي أو لا يأتي، وهن الشخار ت والقمصان الملونة والرحال المنظمين في أوروبا الشرقية لدين سيهمدون جوف الكلترا المجور، إن التحدث مع هيلا، محاولة يائسة، لهذا حطر في القماب في صبيقي لعجور محاولة يائسة، لهذا حطر في القماب في صبيقي لعجور

بروثيوس الذي يظل ستيقظاً حتى وقت تأخر. بروثيوس هذا مدرس متقاعد يسكن في الدور الأرضي من بيت في لقسم القديم من البلدة قرب الكيسة؛ كما أنه أعرب ورحيد مع كته وغليونه ولديه امرأة تقوم بأعمال البيت. إنه ملم بالمحين الإغريقية واللاتيبة وكذلك في الشعر، وإذ كان بادي لكتب الساري يمثل التقدم فان برثيوس يمثل الثقافة، وكلاهم عير نافعين في بلشلي.

كأنت عرفة العجوز مروثيوس الصعيرة مضاءة حيث كان يجلس ويقرأ طيلة ماهات الليل. نقرت الباب بهدوه فجاء متهادياً ببطه كعادته واضعاً غليومه بين شفتيه وأصابعه دخل الكتاب ليحافظ هلى مكان الصمحة حيث كان يقرآ. إنه رجل دو طلعة جذاية وشعر رمادي مجعد ووجه بحيل حالم ياهت اللون صبياني، خلى الرحم من أنه في الستين من حمره؛ ومما يثير الضحك هو تجاح بعض مدرسي المدارس والجامعات في المحافظة على الظهور بمظهر الأولاد إلى يوم مماتهم، ويتجلى ظت في حركاتهم. قلدي العجوز بروثيوس طريقة في المشي دهابأ وإيابأ بوجهه الوسيم وشعره المجعد فيتراجع إلى لوراء كأنه يحلم بقصيدة دون أن يشعر بما حوله، ولا يمكنك التظر آليه دون أن تفرك أنه حاش في مفرسة أكسفورد لكن أخيراً هاد إلى مدرسته القديمة حياة كاملة عاشها في جو من الإغريقية واللاتبة ولعة الكريكت والسلوث المميرة وله طريقة

 في ارتداء ملابسه، اذ پرتدي دائماً سترة صوفية ثمية ولد هاريس وسروالأ رمادياء يدخن العليون ويحتقر السجائر، وعلى الرغم من بقائه ساهراً حتى متعبف الليل إلا أنه يستحم كل صياح بالماء البارد. وكان رأيه فيَّ، على ما أعتقد، أنني شخص مرح وقليل التهذيب دوعاً ما، فأنا لم ألتحق بمدرسة حاصة ولا اعرف اللاتيسية، وكان يقول لي إمني لا أتأثر بالجمال، وهو المرادف الآحر للقول إنني غير متعلم. رعم هذا فأننا أحيه، وهو مضياف هلى أكمل وجه ومستعد دثماً لاستلبال الضيوف والنحدث ساعات طويلة وتقديم لشرات الذي يكون في مشاول البد. هندما تسكن في بيت حل بيت وتررح تحت هياء زوجة وأولاد يصبح مر المستحس لخروج إلى جو العروبية حبث لا تشعر بأهمية شيء سوى لكتب والشعر والتماثيل الإفريقية، إد لا شيء ستحق الذكر مبذ أن مزا الغوطيون روما يا لها من راحة!

أجلسي على مقعد جلدي بجانب الموقد، وقدم لي الويسكي والعبودا لم أز غرفة جلوسه دون أن تكون معتمة بدخان عليونه، فالسقف اسود والجدران مغطاة بالكتب من الأرض إلى السقف ماحدا الباب والبوافذ وفوق الموقد، ويمكنك أن تجد أي شيء تتوقعه على خرانة أدوات لمطخ، فهاك صف من الملايين القديمة المتسحة ومصاح فحاري خفره وأحرجه من صقلبة سفسه، وصور كتمائيل إغريقبة

بأجبحة ورؤوس مقطوعة ومسرعة كأنها تحاول للحاق بحافلة، وأتذكر كم تتعش العجوز يروثيوس عنف سأك، دون دراية، لماذا لم يضعوا لها رؤوساً.

يدأ يروثيوس بمرم غليوته من مطرباب على الخزانة وقال متذمراً بأن المرأة الني لا تطاق والتي تسكن القسم لعلوي اشترت مذياعاً وكان أملي لمي أن أعيش ما تبقي من حياتي بمعرل عن ضجيح هذه الأشياء. هل تظن أما ستطيع فعل أي شيء معها؟ وهل تعرف الوضع القابوسي؟ أخبرته بأب لا ستطيع هعل أي شره، لكس أصجبت بطريقته الأكاديمية هي قوله (لا تطاق)، وأصحكس وجود إنسان في هام 1938 يعترض هلي وجود مذياع هي البيت. كان بروثيوس يتمشى دهابأ وإياباً بطريقته المعتادة واضعاً يديه في جيوبه وبهيئته الحالمة، وبدأ حديثاً ص قانون ما ضد الآلاب الموسيقية في أثينا في فهد بيركليز؛ الأمور دائماً هكدا مع بروثيوس، فكل أحاديثه تدور هن أشياه وقعت مبذ قرون، وكيفم بدأت الحديث يعود إلى التماثيل والشعر والإمريق والرومات، فإن ذكرت الملكة فيكتوربا يحبرك من السمن المبيقية ذات الثلاثة مجاديق

إنه لم يقرأ أي كتاب حديث، ويرفض معرفة حتى أسماءها، ولم يظر قط إلى أي جريدة سوى التايمز، ويفحر بأنه لم يدهب إلى السنما أنداً، ويعتبر الألعي سنة الأخيرة كلها عالماً حديثاً ويستشي منها يعض الشعراء أمثال كيشس ووردسويرث.

أما جزء من العالم الحديث لكني أحب سماع عا يقول وهو ينمشى حول الرفوف حيث ينقرج كناباً تلو الأخر، ويس الحيى والحين يقرأ لك قطعة وسط نعثات دخان عليونه يكون قد ترجمها عادة من اللاتبية، أو يقوم بمهمة القرءة أث، مشيه. إنه بوع مبالم ورقيق، معلّم مدرجة بموقعي، يريحك الاستماع إليه وبيعدك هن هالم الترامات وقو ثير العاز وشركات التأمين، إلى هالم كله معابد وأشجار زيتون وطواويس وقيلة ورجال بشياكهم ورماحهم ذات الرؤوس الثلاثية، وأسود مجمحة ومشابق وآلات مسجنيق وجمر لات وقادة في دروع تحاسبة تدوس خيولهم بوق تروس لجنوده لهذا من السحف أن يصافق وينسجم مع رجل مثليء لكن من ايجابيات الرجن السمين القدرة على التأقلم في أي مجتمع، بالإضافة إلى أنما ملتقي في شيء مشترك يتعلق بالقصص الحليعة، وهي الشيء المستجدّ الوحيد الذي يهتم به رغم أنه يذكرني دائماً أنها ليست حديثة لكنه في الحقيقة كان مرّاً في هذا المجال فكان يحكى لي دائماً قصة ولكن لطريقة مستورة، وأحياناً يستقى شاعراً لاتبلياً ويترجم أشعاراً مدينة تاركاً الكثير لحيالك، أو يلمّح إلى حياة أحد الأوطرة الروم الحاصة والأشباء التي حفثت في مصد عشتار، ويبدو

أن هؤلاء الرومان والإعريق كانوا فاسقين جداً كلك لدى العجوز بروثيوس لوحات زيئية جدارية لمكان ما في يطاليا ينف لها شعر الرأس.

عدما أمل الشعر وحياة البيت يفيدي كثيراً للهاب إلى يروثيوس الأتحدث معه، لكن هذه الليلة لا تبدر كمثيلاتها إذ لا يرال تعكيري مستعلاً، ومثلما فعلت هي محاصرة فادي الكتاب البساري لم أكن أصعي إلى بروثيوس. كنت أسمع صوته فقط الذي لم يدخل تحت جلدي بعكس صوت المحاصر، كان هادتاً جداً والاسموردياً تماماً، وأخيراً وهنده كان في سياق قوله حول شيء ما صفقت وقلت

- أخبرتي بابروثبوس عن رأيك بهتلر.
  - اللعش جداً وأغرج هليوته من قمه.
- أتقصد هملر دلك الرجل الأثماني؟ أنا لا أذكر فيه يا
   مديقي العريز،
- لكن المشكنة أن هذا الساقط هو الذي يجبرك أن شكر فيه قبل أن يموت.
- خجل المجور بروثيوس من كلمة أساقط) وتابع مثيه ونفث دخانه:
- أما لا أرى سبباً للاهتمام به، إنه مجرد معامر،
   وأمثال هؤلاء يأتون ويروحون، إنهم مؤتتون جلاً.
  - لم أكن أعرف معي مؤقتين لكتي تشتث برأيي.

أعتقد أنك مخطئ لأن هتلر شيء مختلف، وأيصً جو مثالين، فهما ليا عثل رجال العصور القليمة الذين صلو الناس وقطعوا رؤوسهم من أجل التسلية. إنهما يسعيك لإحداث شيء جديد تماماً، شيء ثم يسمع به أحد من قبل.

يا صديقي العريز لا يوجد ما هو جنيد تحت الشمس.

طبعاً هذا هو قول بروثيوس المفضل، وهو لم يسمع
بوجود أي جديد. وكلما أخبرته من شيء يحدث في لحاصر
يقول لث إن الشيء هسه حدث في حك الملك فلان، حتى
لو تكلمت عن الطائرات سيرد عليك إنها كانت في كريت أو
ميسينيا أو أي مكان آخر في اليونان حاولت جهداً أن
أشرح له ما شعرت به أشاء المحاضرة التي ألقه لرجل
لصغير، والرؤى التي تصورتها عن الزس الرديء لقدم لكمه
لم يصغ واستمر بتكوار خبارته عن علم وجود أي جليد تحت
الشمس، وتناول كتاباً عن الرف وقرأ مه مقطماً عن طاغية
بوريقي حاش في عصور ما قبل الميلاد بدا كأنه الأخ لتوأم
لهتلر استمر النقاش قليلاً لأسي كنت أريد التكلم مع أي

من المضحك أني لست مثقماً ولست أحمق في دات الوقت، وهي أعلب الأوقات العادية ليس لذي اهتمامات غير متوقعة من شخص في أواسط العمر، متروج وله طفلان،

ودخله سبعة جيهات في الأسبوع، ومع نلك أحس إلى درجة كافية بأن الحياة الفديمة التي اعتدما عليها سوف تستأصل مس جلورهاء وأرى الحرب القائمة وما بعد الحرب أيضاً ه وطوابير الطعام والشرطة السرية ومكبرات الصوت لئي تملي ما يجب قعله. لست الاستثناء الوحيد إذ يوجد ملايس آخرون مثلى من الرجال العاديين الذين أقابلهم هي كل مكان؛ إنهم رجان أصادقهم في الحانات وسائقو حافلات وباعة متثقلون.. كلهم يحسون أن العالم يسير في الاتجاء الحاطئ، أما هذا، الرجل المتعلم والمثقف الذي أمضى حياته مع الكتب ومقع لهـــه في التاريخ لا يستطيع أن يرى بأن الأشياء تتبدل، ولا يعتقد بأهمية هتلر، ويرقص تصديق قدوم الحرب لوشيكة ربما لأبه لم يشارك في الحرب الأخيرة، ولم تدخل في صميم أفكاره كذلك يعتقد أبها هرص ثافه مقاربة بمشهد حصار طروادة، ولا يفهم لماذًا الاهتمام بالشعارات ومكبر ت الصوت والقمصان الملومة، وهو يكور دائماً من هذا الذكي الدى يهتم بمثل هذه الأشياء سيندثر هتلر وستالين لكن الأشياء التي يسميها العجوز مروثيوس - حقائق أبدية -سبقى وهدا شكل آخر للقول مأنَّ الأشياء سوف سنمر بدت الدقة التي عرضاها منذ الأرل والى لأرل إنهم متقمو أكسفورد النين يتمشون في مكاتبهم العلبثة بالكتب ويقتسون اللاتينية ويدحنون التبع الجيد الممهورة بشعار التبالة. إن الحقيث معهم ملا جدوى.

لقد أثر الشاب ذو الشعر الملون المسترسل في علسي. تحول النقاش بالتدريج كما يحنث دائماً إلى الحنيث ص أشياء حلثت قبل الميلاد، ثم عن الشعر، وسحب برثيوس كتاباً آخر عن أحد الرقوف، وبدأ بقرأ قصيدة كيتس أعية إلى حدليب أو ريما كانت قيرة ، وعلى الرقم من قلة هتمامي بالشعر لكن الحقيقة العريبة هي أسي أحب سماع لعجور بروئيوس وهو يتلوه يصوته العالى، ولا شك في أنه يقرأ بشكل جيد، فقد اعتاد على ذلك من قراءاته للطلاب في الصموف ، يَدُ يَتَكُنُّ عَلَى شَيْءَ وَغَلْيُونَهُ فِي قَمَّهُ وَبَعَاتَ صَعِيرًا س الدخان تخرج مترافقةً مع صوته لرزين الذي يرتقع ويسجمض مع الأبيات، حيث ترى تأثره وانمعالاته.أن لأ اهرف ما هو الشعر، وما يجب أنْ يسبب، وأعتقد أنْ له تأثيراً هصبياً حلى بعض الناس مثل المرسيقيء لكن هندما يتلو بروثيوس الشعر أنا لا أصحي إليه فعياً منا يعني أنني لا أستوهب الكلمات، ولكن صوته كان يجلب لى لشعور بالسلام والطمأنينة الذهبية أحياناً كهواء بارد يهب في العرفة لقد شعرت أن هذا ركام. الشعر! ما هو الشعر؟ إنه تعمة، هبة بيار في الهواه، وماذا سنكون فاتدنه في التصدي للبندق الآلية؟ نظرت إليه وهو مستند إلى رف الكتب. كم أنهم مضحكون رجال المدارس، فهم يظلون علاماً باستمرر، وكل همومهم تدور حول المدرسة والدراسات القديمة وبعض قطع صغيرة من اللاتسة والبوباجة والشعرة وغد تذكرت أول مرة

قاملت فيها بروثيوس، فقد قرأ لى ذات القصيدة وبذات الأسلوب، وارتجف صوته عبد ذات المقطع عن البوط السحرية، كذلك حطرت في بالي فكرة أن هذا الرجل ميت. إنه شبح، وأمثاله من الناس أموات. وخطر هي بالي أيصاً أنَّ كثيراً من الناس الذين نراهم يمشون هم أموات. ومقول إن الشخص قد مات عندما يتوقف قلبه، لكن الأمر ليس كدلك ويبدو اعتباطياً لأن أجراه من الجسم لا تتوقف عن لعمل، قالشعر مثلاً يستمر في النمو سنوات. ربعا يعوت الإنسان صعبا يترقف بنافه، وأقصد فندنا يترقف بنامه عن استيعاب أفكار جديدة، والمثال على ذلك العجوز بروثيوس فهو متعلم ومثقف جداً، وله ذوق رهيم لكنه هاجر هن لتعير والتبدل، ويقول الأشياء تفسها ويجتر ذات الأفكار المرة ثلو الأخرى، وأمثاله كثيرون، إنهم هقول مينة ومتوقعة عن لعمل من الداخل وتتحرك للأمام وللخلف فقط وينفس لمسار الصغير ليلبلوا باستمرار كالأشباح.

أعتقد بأنَّ العجوز بروثيوس قد توقف عن التعكير مدَّ البحرب الروسية اليابانية تقريباً. يا له من رعباً إن كل المحترمين اللين لا يريدون تحطيم الوجوه سعاتيح الربط مثل بروثيوس مهلبون ومحتشمون، لكن عقولهم توقفت ولا يستطيعون النقاع عن أنفسهم ضد ما هو قادم لأنهم عاجزون في رؤيته حتى لو كان أقرب من أرسة أبونهم. إبهم يؤمنون أن انكلترا لن تعير، وأنها كل العالم، ولم يدركوه أنها مجرد

يقايا وركن صعير جداً صادف أن أحطأت القامل، لكن مدد، هن الرجال الحاليين في أوروبا الشرقية، هؤلاء لرجال المنظمون والمؤمود بالشعارات، فهم يتحدثون بالرصاص، إنهم قادمود في طريقهم إليا، ولن يمر وقت طويل حتى يلحقوا بنا، وليس عندهم قوانين مركز كوينزيزي وسيشلون كل المثقفين، رجال أموات وغوريلات أحياء ولا يبدر وجود أي شيء ينهما،

انصرفت بعد نصف ساعة بعد فشلي التام في إقساع العجور بروثيوس بأهبية هتار، ومشيت عبر الشوارع لمرتعدة وأنا لا أرال أفكر بذات الأفكار، ثوقف الترام عن لسير،كان البيت مظلماً وهيلدا نائمة شدحرجت إلى الطرف لأخر من السرير دول أن تستيقظ، وكانت الحلبة التي بين كتفيه من الجهتي مضحكة ثلك الكآبة الهائلة التي تسيطر هليك طو ل الليل؛ وبدا لي قدر أوروبا مهماً أكثر من الإيجار وفو تير المدرسة وهملي الذي يجب أن أقوم به غذاً، لكن في لحظة أخرى بدت مثل هذه الأشياء مجرد حماقة كبيرة لشخص طبه كسب قوته، لكنها لم تخرج من تمكيري ولا تز ل رؤى القمصال الملونة وصوت البنادق الآلية تملأء، وأخر شيء أتدكره قبل أن أنام هو عجبي من اهتمام شخص مثلي في فتل هذه المواضيع.

تفتحت أزهار لربيع، ولهذا أعترض أبه يوم من أيام شهر آذار (مارس). كنت أقود سيارتي عبر وسترهام متوجّهاً إلى بدلي لإجراء تخمين لمحل تاجر حديد تلاعب بالرصيد وسيواجه قضية تأمين وقد اعتراء الخوف والشك هي إمكانية الدمع هي اللحظة الأخيرة. إنني أجيد التحدث إلى لاس بالإضافة أن بدانتي تساعدي في ذلك لأنني أضعهم في عرج بهج يشعرهم بالارتياح، وبأن الأمور سوف تسير على أفضل ما يرام يما في ذلك مسألة توقيع الشيكات بحيث توجد طرق محتلفة للتعامل مع بالإشارة إلى ما يمكن أن يحدث ترجاتهم إن ماتوا دون تأمين.

انطلقت السيارة القديمة متمرّجة تصحد وتهبط على لتلال الرهرة ولقد كان يوماً رائعاً من أيام أذار (مارس) صدم يتحلى الشتاء عن برعه وبعد أيام من الطقس الموحش أو ما يسميه الناس بالساطع، أي صدما تكون السماء ررقاء باردة وقاسية والرياح تقشعك مثل شمرة حلاقة مثلمة، وفجأة تهدا الريح ونظهر شمس صفراه ماهتة ومكون لا يحرك حتى الورقة، وهي الأماكن المعبدة، ومن خلال السديم تستشر الأغنام على سفوح لتلال وهي ترعى مثل ألواح لطاشير، أما الأودية علا تزال السار مشتعلة فيها، ويتلوى لدخان

صاعداً للأعلى ويعلم، كان الجو دافتاً لدرجة أنه يمكث أن ترع ثيانك، وعنما وصلت إلى نقعة طبية من الطريق كان فيها العشب معطى يزهرة الربيع تباطأت وتوقعت على بعد عشرين ياردة، كان الطقس لا يفوّت فشعرت بعرورة لخروج من السيارة لشم الهواء وقطف باقة رهر لهيلذا إن لم يكن هناك قادم على الطريق.

أطعأت محرك السيارة وترجلت. لا أحد أن أترك محرك السيارة يعمل وهي متوقعة إلى جانب الطريق لأمي أخدد أن تخلع الرفارف لأمها من طرار العام 1927؛ لقد قطعت فيها أحيالاً كثيرة، وهندما ترفع العطاء وتنظر إلى المحرك يذكرك يمراطورية النمسا القديمة، فهي مربوطة بقطع من لخيوط لكن قوابسها موصولة ولا توجد أية ألة مثلها تتحرك في اتجاهات محتلفة في الوقت نقسه كحركة الأرض لتي لها اللهان وهشرون نوعاً محتلفاً من الاهترازات. وإن نظرت إليها من الحلف وهي تعمل فكأنك تشاهد حدى فتيات هاوي وهي ترقص الهولا هولا

كانت هماك خصص بوابات مسدودة بجانب لطريق فاستدت إلى واحدة منها لكي لم الحظ أي روح على مدى النظر دفعت قبعتي لى الحلف قليلاً لأحصل على قليل من الهواء حيث كان العشب وراء السياج معلوداً بأرهار لربيع، وهاك آثار أقدام حلف الوابة، وشحص ترك بقايا درد كومة صغيرة من جذوة جمرات بيضاء وخيط من اللخان لر شع ينسل منها. ايتعفت قليلاً قرأيت بركة صعيرة يعطيها طحلب البط، وبعدها شاهدت حقلاً من القمع الشتوي ثم جرهاً كلسياً وأيكة زال وبعض الأوراق الصعيرة على الأشجار، سكون ليس قيه ريح تحرك رماد البار وهدوء مطبق لولا عداء قبرة في مكان ما، صمت لا يعكر صعوء ولا حتى صوت طائرة.

مثبت قلبلاً مستندأ إلى البراءة وقد كنت وحدى ثعاماً أتأمل حقل القمح وهو يتأملني، وشعرت بشيء ثم بآلمه في أيامنا الحاصرة لقد شعرت بأسي سعيد ولو لم أعش إلى الأبد، قأما مستعد لدلك، ويمكنك القول إنَّ أردت إنَّ سبب ظث يعود إلى اليوم لأول من الربيع. إنه التأثير المصلي على الخدد الجسية وما شابهه لكن الأمر أكثر من هذا بكثير. لقد أتسعني شيء ما وفجأة أن الحياة تستحق العيش. منظر در الحشب في يوم ساكن، وتلك العصى الى تحولت إلى رماد ابيض ولا تؤال تحفظ بشكلهاء ومن تحت الرماد يلوح للوب الأحمر الراهي في داخلهاء والعريب أن منظر الجمرة الحمراء الحية يشعرك بالحياة أكثر من أي شيء حي. كللك يوجد فيه سر من الكثافة والاهترار؛ لا يمكسي وصف دلك بالكلمات لكنها تجعلك تفرك أنك حي كالنقعة لتي في اللوحة القبة التي تمكنك من قهمها كلها.

انحنيت لأعطف زهرة وثم أتمكن سسب كرشي لكبير فجلست القرقصاء على كعلى وقطفت باله صعيرة ومن حسن الحظ لم يكن هاك أحد كانت الأوراق مشية تشبه آذان الأرانب؛ وقفت ووصعت الباقة على عمود البوية ويعدهم أخرجت أسبانى الاصطباعية بداهم غريري ونظرت إليهاء ولو كان لدي مرآة لنظرت إلى نعسى كلها، لكني أعرف كيف أبدو سلمًا. رجل ينبن في الخامسة والأربعين أرتدي ثياباً رمادية سبئة وقبعة مدورة وعمدي زوجة وولدان وبيت فمي الصاحبة؛ كل ذلك بادٍ عليّ مع وجه أحمر وهيمين زرقاوين مهتاجتين، أما أسائى قكانت الشيء الذي أنغشني عندما القيت هليها نظرة قبل إرجاعها إلى صي لذلك، فلا أساسي مهمة ولا حتى بدائتي أيضاً العم أنا أبدو مثل سمسار مراهنات فاشل، ولبس هناك امرأة تشاركني طسرير إلا إذ نفعت لها لقاء ذلك. أهرف كل هذا وأقول ليس مهماً ولا أريد النساء ولا حتى أريد أن أعود شاباً ثانية، فقط أريد أن أكول حياً وأنا حي صفعا نظرت إلى زهور الربيع وجدو ت الجمر التي تحت السياج إنه شعور داخلي بالسلم والطمأنينة يشبه الشعلة بدت ابركة المعطاة بطحلب البط كالسجادة، ول كنت لا تعرفه فستقَّل أنه صلب، ويمكنك أن تسير فوقه. كم محن أغياء وقدرون جداً! لماذًا لا يتمثَّى الناس وينظرون إلى الأشباء بدلاً من السلاهات التي يهدرون وقتهم فيها؟

البركة مثلاً، وكل الأشياء التي قيها من علق ودّباب وخدمس الماء وحلزون الماء، ويعلم الله عند الأشياء الأخرى لثى يمكن رؤيتها بالمجهر. يمكنك قضاء همرك وعشرة أمثاله وأنت تراقبها دون أن تنتهى من يركة واحدة. كل هذه لعترة وأنا أشعر بالتعجب من الشعلة الداخلية الوحيدة الجديرة التى لا تريدها. لكنبي أريدها وهذا ما اعتقدته هي هذه للحظة. لا أحد فهم ما أقول وإنني بعكس اغلب السكان المحليس، فأم لست متعصباً للريف، ولا أريد صع الناس من لسكن في المدينة أو الضواحي. دعهم يعيشون أينما أرادوا ولا قبرح حلى الناس أن يمضوا حياتهم في التسكم وقطف الأزهار لأنشى أهرف أنه ينجب أن معمل، وأن هناك رجالاً يتقيأون رثائهم في الساجم وقتيات يعملن على الطابعات كالمطارق لدرجة لا بتسع قبها الرقت لقطف زهرة، وإن كان بطنك مليكً ويتك دافئاً فإن قطف الأزهار ليس مهماً أو مرهوباً.

هذا هو شعوري وإحساسي الناخلي، وأعترف أبه ليس دائماً لكه يتابي ويعمرني بين الحين والأخر. هذ الإحساس الطيب الذي تحس به أنت وكل الساس وتعرفونه أوقعو إطلاق البنادق الآلية والمطاردة واللهاث واهدأو و لتقطو أنفاسكم اتركوا قليلاً من السلام يتسرب إلى عظامكم، لكب مستمرون بارتكاب دات الحماقات القذرة

تلوح الحرب الثالثة في الأفقء وبعضهم يقول في عام

194ء أي يعد ثلاث دورات للشمس. إننا سطلق إليها بسرعة حاطفة ومتهطل الشايل عليا مني السيجار الأسود، وستنهمر الطلقات الاسبابية من سادق برن الآلية، وستكون هناك غارات جوية طبعاً لكمها لن تصيب الكل، وهذ. ليس من الحسامات الحاصة المسبقة. لن يقلقني ذلك كثير الأنبي تجاورت سن الفتال، وأكرر ما قلته مرات من قبل بأسى لست خائماً من الحرب بمقدار مما هو آت بعده، وحثى هذا قد لا يؤثر على بشكل خاص لأنه ليس هماك من يهشم برجل سمين مثلى! لن أكون مطلوباً سياسياً ولن يصربوس بالعصى المطاطية، فأما من وسط الباس العاديين، وأشعرك حسب أوامر الشرطة، أما هيلدا والصعار ربما لن يلاحظو أي اتحتلاف وهلى الرهم من ذلك مالحرب ترهبني و لأسلاك الشائكة والشعارات والوجوه الكبيرة والأقبية المرصوفة ورائحتها الشة والجلادون الذبي يطلقون عليك الدر من ورء ظهرك في داخلها. لكن لماذا هذا الخوف، إنها تحيف من هم أقل ذكاء مي؟ إنه النبي تفنه الذي أخرتك عنه منبقًا. للك الشمور الحاص في داخلك وإن شئت سمه السلام، وم أقصده ليس خدم وجود حالة حرب وإنما السلام داخل النفوس الدي سيتلاشى والى الأمد إن وضع صبيان العصبي المطاطية أيديهم عليك. الشطث ماقة الرهر وشممتها وأنا أفكر بينقبلد، والمضحك في الأمر أنها تروح وتأتي وتشعل بالي

ملا شهرين، وبعد عشرين سـة من السيان القعلي. سمعت هدير سيارة قادمة على الطريق في تلك اللحظة مما أوقعي فيما يشبه العندمة لأنبي أدركت ما كنت أنعله فجأة، أي التجول وقطف الرهور يدلاً من الوقوف على رأس لعمل أدقق وأجرد محل تاجر الحديد في بوطي. والأهمي لو رآتي الدس الذين في السيارة وتساءلوا عما يعمله رجل بدين بقبعة مدورة وماقة أزهار. لن يبدو ذلك مناسباً أبدأ، ويجب أن لا يقطف البدينون الرهور . هناك متسع من الوقت لرميها ور ا السياج قبل أن تكون السيارة في مدى الرؤية، تلك لسيارة التي كانت مملوءة بأقبياء صعار في حوالي العشريبيات من أهمارهم إذ هندما شهدوني ضحكوا كثيراً وأطالوم لنظر إلى. أنت تعرف كيف ينظر إليك الناس وهم في سيارة، ولقد خطر لي أنهم ظنوا شنئاً أخر ما الذي بدفع رجلاً بديناً للحروح من سيارته والوقوف بجانب الطريق؟ واضح، وحندف تجاورتني السيارة تظاهرت يرر السروال

أدرت محرك السيارة بقراع آلي لأن المشعل لا يعمل وانطلقت الغريب أنه في اللحظة التي كنت أزرّر فيها السروال كان ثلاثة أرباع عقلي مشعلًا بهزلاء الحمقى لصعار بعدها حطرت في بالي فكرة رائعة. سأرجع إلى ينفيلا ولعاد، لا؟ كنت أسير سبرعة وأنا أفكر لماذا لا أفود؟ وما لمانع؟ كل ما انتفه إجارة هادئة في ناملك. لا تظل أني أريد لمودة

للعيش هناك ولا أخطط لهجر هيلدا والأولاد لأبدأ حية جديدة تحت اسم محتلف، فهذا يحدث في الروايات فقط لكن ما الذي يمنعني من الذهاب وقضاء أسبوع هناك؟

تراءى لي أنني حططت لهذا في ذهني مسبقًا وسيكون الأمر مناسياً أكثر إن توافرت النقود.

لا ترال الاثنا عشر جيهاً مخيأة، وهذا ما يمكسي من تضاء أسبوع مريح. فكل مئة أحصل على إجازة مدتها مصف شهر، وهادة ما تكون في آب (أقسطس) أو في أيلول (سبتمبر) لكن إن لعقت قصة مناسبة مثل موت قريب لي جر ه مرض هضال أو أي شيء يقشع الشركة أن تعطيسي إجازتي هلي شكل أسبوهين منفصلين في أيار (مايو) كلا حين يرهر الرهرور لأتمكن من قضاء أسبوع وحيداً دون درية هيلك أسبوع قنى بينفيلد بدون هيلدا والأولاد والفلايم سالاصدرز وايلسمير والعراك حول أقساط البيت وضجيج السيارات لدي يدهعث إلى الجنود. أسبوع كامل من التسكُّم و لاستمتاع بالهدوءا لكن لماذا مينفيلة بالذات؟ وما هي مآريي وإفراضي؟ لم أمر فعل أي شيء.. كن ما أردته السلام والهدوم ذلك السلام الذي عشناه مرة في بينفيلذا ولفد أحبرتك سابقاً شيئاً عن حياتنا القديمة هناك قبل الحرب ولا أرهم أنها كانت مثالية، مل أجرة وأقول إنها كانت حياة كسل وبلادة مثل حياة الحضار أو اللقت إن أحست، لكنه لفت لا يعبش مع الرعب من رئسن العمل ولا قضاء للبل

في التمكير يتنعور الأسعار ولا الحرب القادمة. كان لسلام يعشش في داخلا وأعرف أن الحياة في بينيلد تبدّلت لكن المكان ظل نقسه، ولا ترال هاك غابة الزان حول بيميلد والطريق الترابي بالقرب من برموردوير ومعلف الحيل في السوق. أريد العودة إلى هناك لأسبوع واحد فقط كي أفسح المجال لذلك الشعور بالتعلمل إلى داخلي مثل حكماء لشرق المتقاعدين المعتزلين في الصحراء! بعد ذلك فكرت بالطريقة التي ستسير فيها الأمور ووجدت أن عدداً كبيراً من لس سيعتكمون في الصحراء في السنوات القليلة القادمة وسيكون طك شبهاً بعصر ووما القديمة الذي حلتي عنه بروثيوس إذ طب بوجد عدد كبير من الساك توجد قائمة انتظار في كل كهمه وغار،

إنّ ما أردته ليس النظر إلى سرّتي بل استعادة قوة تحملي قبل أن يبدأ الرمن الرديء الذي لا يشك بحتمية قدومه الوشيث صوى الأموات قد لا نعرف كيف سيكون شكله لكسا متأكدون من قدومه رربما يكون حرباً أو كارثة اقتصادية. لا تدري لكنه سيكون بمستهى السوء. فأسما نعمت ستكون الهاوية، وقد يكون لموت أو أوكار الفساد. لقد خرج شيء ما ما في العشرين سنة من الحرب وهو عصارة لحيوية لتي أهرقت ولم ينق شيئ مها؛ كل هذا الاندفاع في لذهاب والإياب والتراجم الأندي من اجل حفة صعيرة من لقروش

وضجيج الحاملات والقسابل وأجهرة الراديوهات وأجر س الهاتف التي دمرت رأتلفت أعصابنا وفتتها إلى قطع صعيرة وشخرت نقي عظامنا.

ضعطت بقدمي على دواسة الوقود. عاودتني دكرة لعودة إلى يسفيلد بالذات، وتعرّف الشعور الذي تملكني و لصعود من اجل الهواء مثل سلاحف البحر الكبيرة التي تصعد عجلّفة إلى السطح لتمد أنوفها خارج الماء وتملأ رئيها بجرعة كبيرة قبل أن تعطّن في الأعماق بين أعشاب البحر والأخطبوطات. بحن محتفون في قعر حاوية ربالة لكني وجدت طريقاً يؤدي إلى القمة وهو العودة إلى بينفيلد. واصلت المسعط على الدواسة حتى وصلت سرعة السيارة حوائي الأربعين ميلاً في الساعة، وكانت تقرقع مثل صبية مليثة بالخزفيات عمله بدأت بالغاء وسط هذا الضجيج.

لكن اللبابة التي متعدد إبريق الحليب هي هيلد أحبطي للث الهاجس فتباطأت سرعتي إلى حوالى العشرين لكي اقلب الأمر في رأسي الاشك بأن هيلدا ستكتشف الأمر عاجلاً أم آجاة عندما تعرف أن إجازتي في شهر آب (أغسطس) هي أسبوع واحد فقط، لكن بإمكاني السجاح في تجاور ذلك بإحارها أن الشركة لم تعطي سوى أسبوع إجارة و حد هذه السنة ورسما تطير من الفرح جراء تقليص المصاريف، لكن الصمونة تكمن في إيجاد عدر لعناب ذلك الأسبوع من أيار (مايو) ولا استطيع المغادرة دون أن أتراث صلاحظة. وبعد التمكير رأيت أن احبرها قبل فترة معينة بأن الشركة سترسلني في مهمة خاصة إلى موتنعهام أو ديربي أو بريستول أو أي مكان يعيد. وإن أحبرتها قبل أسبوعين قد يبدو الأهر طبيعياً وأني لا أحمي شيئاً ورغم هذا سوف تعرف.

ثق بهيلدا! ستنظاهر بأنها تصدق علرك لكنها ستتحرى الحقيقة بأسلوبها الهادئ والعبيد وستعرف أسى لم أكر هي أي من ثلث الأماكن. تنعشني بنجاحها في المواظبة إذ تبقي هادلة إلى أن تكتشف كل النقاط الضعيمة، ثم تجر قلعك من حلال ملاحظة هابرة وتهجم عليك مخرجة ملف القصية كله. أين قصيت ليلة السبت؟هذه كذبة، كنت مع امرأة، أنظر إلى الشعر الذي وجدته أثناء تنظيقي لمعطقك أنظر جيداً عل هده من لون شعري؟ ويبدأ العرض والمتعة ويعلم الله كم مرة بتكرر هذا المسلسل قد تكون شكوكها أحياناً في محلها أو تكون متجية لكن النتائج اللاحقة دائماً متماثلة. أسابيع س الإرهاج والمضايقات المستمرة إذ لا تمر وجبة دون شجر ولا يعرف الأولاد سماً لذلك وبنقى الحل النائس الوحند مأن أخبرها أين سأمضى الأسبوع، ولماذا، لكنها لن تصدق حتى لو استمريت في الشرح والتوضيح إلى يوه الدين.

لا يهم ولتذهب إلى الجحيم. إنها معيدة ضغطت مقدمي على دواسة الوقود ثانسة وجاءتني فكرة أعظم من الأولى، لن ادهب في أبار(مايو) وإنما في الصف كابي من حريران (يونيو) عندما يبدأ موسم العبيد وسأصطاد لكن لماد، الصيد بعد كل دلك الوقت؟أردت السلام وصيد لسمك ودخلت رأسي الفكرة الكبرى وأوشكت أن تحرمي عن الطريق، معم سأذهب إلى الهيد وسأسك بسمكات لكارب الموجودة في بركة يت بيعبلا.

أقول لماذا لا مرة أحرى؟ أليس هرباً أن سمسي حيات وبحن نفكر بالأشياء التي تحب أن تعملها ولا ستطيع؟ لماذ لا أماث بنلك السمكات؟ تقد بدت المكرة شبه مستحيلة حتى في هذه اللحظة مثل حلم تحت تأثير المحفور، وكالأحلام التي تراها في تومك مع بجوم السينما أو فوزك يطولة العالم للوزن الثقيل، تكنها ليست فكرة مستحيلة ولا فير ممكنة، ويمكن دفع إيجاز يوم صيد إن كان حالك لبيت قد تغير، ومن الأرجع أن البيت لا يرال فارغاً ولم يدر أحد بوجود تلك البركة في تلك البقعة المظلمة بين الأشجار فهي انتظرتي كل السوات والسمكة العملاقة لمنزلقة في لماه. يا أميح والآد؟

3

التاريخ يوم الجمعة في السامع عشر من حزير د (يونيو) البوم الثاني للصبد، لم أواجه أية صعومة تذكر في ترتب الأمور مع الشركة، أما بخصوص هيلنا فقد حكت قصة محكمة ومنظمة جدآء إذ استقريت على برسعهام كعلوء وقررت أن اخيرها في آخر لحظة باسم القبلق اللي سأثرل فِه (روبتيم قاميلي وكوميرشال) الذي صادف أن عرفت عنو به لأسى مزلت فيه قبل ستين، وأردت أيضاً أن لا تكتب لي إلى يرمنعهام، وهو ما قد تقعله إن عبت أسبوعاً. وبعد إمعان المظر في الأمر وثقت بسوندرر وهو شاب يساهر من أجل شركة تبيع مواد ملمَّمة للأرضيات. حدث أنه سيمر ببرصعهام في الثامن عشر من حريران، وحصلت على وعد منه أن يتوقف هناك ويبعث لي رسالة باسمي معوبة بعوان الصدق، وسأخبرها في الرساله أنه ريما يتم استدهائي إلى أماكن بعيدة أخرى، لهذا من الأفصل أن لا تكتب لي. فهم سوبدرز وقال عامراً إِنْ ذَلِكَ وَاتِعِ وَخَاصِةِ لَرَجِلَ فِي مِثْلُ هِمْرِي وَهَكُلُمُ سؤي الأمر مع هيلذا ولن تسال أو تساورها الشكوك إلا بعد وقت،

قلت السيارة عبر ويستهام. كان الصباح رائعاً وهبّ فيه تسيم حادئ فتمايلت قمم أشجار الحور تحت لشمس، وانسابت الغيوم النيضاء الصميرة كقطيع من لحرف، وطاردت الطلال بعضها بعضاً عبر الحقول. صادفت خارج ويستهام صبي ولاس للأيس كريم مخوذته التي تشبه لتفاحة ودراجته الحديثة فأوقفته وأحفت منه واحدة . قص لم رعود التس وتركوه مرمياً بجانب الطريق في صفوف لامعة ليجف. فانتقلت رائحته إلى الطريق وامترجت برائحة السرين.

كبت أقود يبطء حوالى حمسة عشر ميلاً في الساعة حيث الصياح هادئ ومسالم والبط يطفو فوق سطح البرك دون أن يدو عليه أنه جائم، اندفع رجل في القرية التي تلي ويسترهام فجأة من الحفل وزع نفسه في وسط الطريق، وكان بقوم بحركات بدية لجلف الانتباء. رجل صعير في مشرر بيض وشارب صخم، سياءتي معروفة في الطريق كله، ضعطت على المكابح فاسحرفت إلى جانب الطريق لقد كان السيد ويفر حارس المتجر العام في القرية، وبالتأكيد هو لا يريد لتأمين خلى حياته ولا خلى دكانه. لقد ركص من أجل تبديل فئة من القود إلى فئات أصعر لأن القرية كلها ليس فيها حادت تؤمن ظلك فرجد عندي ما يعادل جبهاً فصياً.

تابعت القيادة وكانت مسابل الحنطة تصل إلى مستوى الحمير وتتموج كسجادة خضراء تتمايل والربح تهرّها بلطف: 
منظر حريري وصي مثل امرأة تناديك للارتماء بين أحصابه، ورأيت أمامي إشارة الطريق الذي يتمرع يميناً إلى بوطي وساراً إلى اكتفورد

لا أرال على الطريق المعتاد وداحل حدود مطقتي كما تسميها الشركة. ومما أنبي كنت ذاهباً باتجاه العرب فعن الطبيعي أن أغادر لندن من طريق اكسريدج، لكن بالغريرة

تابعت في طريقي المعتاد والحقيقة أنبي شعرت بالذئب سبب حطتي، وأردت الهروب قبل التوجه إلى منطقة اوكـــفورد رغم أنسى رتبت الأمور يثقة مع الشركة ومع هيلته ومع لاثنى عشر جيهاً في محفظة نقودي، وحقيتي الموجودة مي صـــلـــوق السيارة الحلمي، وكنت كلما اقتربت من التقاطع ردد شعوري بالإغراء الذي عرفت أبي لن استسلم له. لكن طالمه أنا أقود في الطريق المعتاد فأما ضمر القامري. لم يعت الأوان ولا يزال هماك الوقت للقيام بالشيء المقرّر يمكسي اللحاب إلى بوطى ومقابلة منير بك باركلي الذي هو هميك هناك لأعرف منه إن كان هناك وجود تشركات جديدة في المنطقة، وبعدها أشخل السيارة راجعاً وأهود إلى هيلد وأريح صميري من ثلث المؤامرة. تباطأت عندما وصلت إلى لر وية، هل أثامع أم لا؟ وكنت تحت إغراء معني لبعض الوقت.. لكن لا أطلقت بوق السبارة والحرفت عرباً على طريق أوكسمورد.

حساً فعلت. أنا الآن على الأرض المحرّمة، وصحيح أن خمسة أميال ليست المسافة البعيدة إن أردت أن بعطف إلى اليسار والعودة إلى ويسترهام لكني في هذه اللحظة كنت متوجهاً إلى العرب؛ ويصراحة كنت في رحلة طيران إد بمجرد وجودي على طريق أكسفورد شعرت أن الكل قد عرفو، أقصد الناس اللين لا يستحسون رحلة من هذا الوع و للين سيمتعوسي إن استطاعوا، والأشد والأدهى شعرت بأنهم

يطاردوسي، لقد كان يطاردني كل من لم يفهم سبب تسلَّل رجل في أواسط عمره وبأسان اصطناعية من أحل أسوع هادئ إلى المكان لذي أمضى فيه طفولته. إنَّ أصحاب المقول الصعيرة التافهين سيرقعون السماء والأرض لمثع ظث، وسيسدون طريقي. إنهم مثل جيش هائل يصطف على الطريق ورائي. رأيتهم بعقلي... هيلدا كانت في المقلعة، طبعاً والأولاد متقاطرون خلمها والسيدة ويللر تندمها للأمام مكشرة، وفي المؤخرة الأنسة مينز مسرعة ونظارتها صرلقة للأسقل والقلق بادٍ في هينيها مثل الدجاجة التي تظل في الحلف عندما تمسك الأخريات بقشرة لحم خبرير مملح. ورأيت معهم السير هربرت كروم وكبار الموظفين في لفلايمغ مالامندرز في سيارات الرولس رويس وهيسبانوزوياس وكل الرجال الذين في المكتب، وكان المسجوقين المساكين في يلسيمير وس كل الطرق الأخرى. بعضهم يدفع بعربات ليد وخاصدات العشب وآلات جفل الحفائق الإسمنتية لتى تسمع أصواتها في أوسش سفن وكل منقلي الأرواح وبوزي باركر والناس الدين لا ترجم إلا صدما يقررون مصائرنا كيمم شاؤواء وورير الداخلية وسكوطبطيارد وثلة من الأساقفة وموسوليس والناما كلهم يطاردونسي ويصيحون ذاك رجل واهم نأنه يستطيع الفرار نه غير منضط ويريد العودة إلى بينقيلك. اركضوا وراءه الحقوا به وأوقفوه. ومن القريب أن الانطباع كان قوياً لدرجة أنى احتلست النظر من التافلة الصغيرة التي

## المعود إلى الهواء

في مؤجرة السيارة كي أتأكد أنسي لست مطارداً. إنه ضمير المطنب ولم يكن ورائي سوى الطريق الترابي الأبيض، وصف طويل من أشجار الحور و وست دواسة الوقود فوصلت السرعة إلى الثلاثين بيلاً، تجاوزت ويسترهام بعد بضع دقائق وكان ما كان، أحرقت كل قواري، هذه هي المكرة التي بدأت تكون بنفسها ويشكل مبهم في اليوم الذي وصعت فيه طاقم أسناني الاصطناعية.

## القسم الرابع

1

النجهت إلى بينمبلد قادماً من شامعورد هيل حيث هماك أربعة طرق تؤدي إليها، لكسى فضلت شامقورد هيل لأمه الطريق الذي كما تسلكه بدراجاتما وتحر هائدون إلى لبيت من صيد السمك في نهر التيمرُ. حمدما تصل إلى قمة التَّل تراح الأشجار مصحة المجال كي ترى بيعيلد مستلقية في أسهل الوادي حريب أن تعود إلى ريف بعد عشرين سة من الغياب، وتتذكر أدق تفاصيله، لكنك تتذكرها بشكل معلوط، فتكون المسامات كلها مجتلفة وبقاط الاستعلام قد أريلت فتشمر أن هذا التل أكثر الحدارأ وذلك المنعطف كان على الجانب الآخر من الطريق. وبالمقامل فان ذكرياتك تكون دقيقة لكنها تمود إلى مناسبة واحدة فقط. فمثلاً تتذكر أن راوية الحقل في يوم ماطر هي الشناء والعشب اررق من شدة حضرته الغامقة وعمود البوابة المتعقى مغطى بالأشتباتء

وبقرة واقعة على العشب تنظر إليك وتعود بعد عشرين سة وتندهش لأن البقرة ليست واقعة في ذات المكان وتنظر إليك بذات التعبير

بينما كنت أقود إلى كرامفورد تأكدت أن الصورة التي مي همى خيالية تماماً وقد تعيرت أشياء كثيرة في الواقع. فمثلاً الطريق الأن معروشة بالإسملت بيسما كانت في المنافس مرصوقة بالحصاء، وأتذكر شعوري بوعورته تحت عجلات الدراجة كما يبدو أنه أصبح أوسع وقلٌ هدد الأشجار كثيرً ففى الأيام المنصرمه كانت أشجار اثراد الضخمه مرزوهه كسياج حتى أن أعصامها تتلاقى فوق الطريق في بعض الأماكن، أما الأن بتلاشت كلها. وصلت إلى قمة التل فرأيت شيئاً جديداً فعلى يمين الطريق مجموعة كبيرة من البيوت من الطراز القديم المزيّن بأعاريز معلقة وهر كش ورد وأشياء أخرى تعرف البيوت التي تملكها الطبقة العلب جدأ والتي تقف في صف على شكل مستعمرة مزؤدة بطرق خاصة تؤدى إليهاء وعلى مدخل أحد الطرق انخاصة هلقت لوحة يضاه مكتوب عليها:

كيبيلر

حانات ميلهام العربقة.

تقدّم الطعام للكلاب.

من المؤكد أن هله لم تكن موجودة من قبل - فكرث

للحظة وتذكرت القداكان مكان تلك البيوت المستحدثة مؤرعة سندياك صعيرة أشجارها كثيفة ومتقاربة من بعصها بعضاً، لذلك كانت طويلة ورقيعة جداً، وفي الربيع كاست أرضها تتعطى يشقائن النعماد، وإنني متأكد من هدم وجود أي بيت فيها سايقاً وصلت إلى أعلى التل، وبعد دقيقة متصبح بينعيلد كلها في مدى البصر الماذا أتظاهر بعلم الدهشة؟ إن مجرد التمكير في رؤيتها ثانية حرك في دخلي شعوراً هير هادي وكان له تأثير هي قلبي بعد خمس ثوان سأراها. تعم أما قادم. أوقعت السيارة ودست على لقر مل يا إلهى قد تعرف ما هو قادم، لكنتي لم أهرف، ويمكنك وصمى بالعبى جداً لعدم توقع ذلك لم يخطر في بالي أبداً والسؤان الأول هو أبي بينفيلد؟ أين البلدة التي هرفتهـ؟ من المفترض أن تكون في مكان ما الا اقصد أبها هدمت وإبما ابتلعت فقط، وما رأيته كان منينة صناعية كبيرة الحجم ب للدهشة كيف لا أتدكر ولا أعتقد أنَّ داكرتي بتعدت عن معرفة سطر بينفيك من قمة تل شامفورد. إنى أطن أن الشارع العام كان يبعد ربع ميل تقريباً، وماستشم بيوت قليلة كاست المدينة على شكل صليب وبقاطها المعيزة قبة الكنيسة ومدخمة معمل البيرة اللتان لم أتمكن من تمييرهما للآن، وكل م استطعت رؤيته نهر ضحم من اليبوت الحديدة المصوبة على طول الوادي من الجهتين. وصلت إلى بصف لنل على الجانيين والى اليمين في الأعلى عدة بدادين من السقوف الحمراء الساطعة المشابهة إنها بيوت الإسكان.

لكن أبي بينفياد؟ أبين المعينة التي اعرفها؟ قد تكوي في مكان ما أو مطمورة في وسط هذا البحر من لقرميد. لم أتمكن من تعبيز مدخة معمل البيرة من بين خمس أو ست مداخل لمعامل أحرى، وفي نهاية الطرف الشرقي من لمدينة هناك معملان واحد للزجاج والآخر للاسمنت المسلح وهذا هائد لمو البلدة. أظن أني بدأت استوعب حيث خطر ببلي أن سكان هذا المكان الذين كان هندهم حوالي ألمي سمة في الأيام الماصية أصبح الآن خمسة وهشرين ألما، لكن الشيء الوحيد الذي مع يتبدل هو بيت ينفيلد الذي بد كنفطة من هذا البعد ويمكن رؤيته من الطرف المقابل للتل إذ تحيط من هذا البعد ويمكن رؤيته من الطرف المقابل للتل إذ تحيط با أشجار الران، كذلك لم تسلق المدينة بحو الأحلى هاك وبينما كنت أنظر إلى البلدة حلّق مترب من الطائرات لقادفة السوداء فوقها فسمعت هدير أصواتها.

ضعطت على قاصل السرعة، وبدأت السيارة تهبط ببطء نلث التل الذي تسلقته البيوت حتى ستصعه، إنها بيوت سغيرة ورخيصة ومتشابهة تمثل من طرف التل في صف مصل وسقوف يرتفع فيها الواحد عن الآخر مثل مجموعة أدرج توقفت ثانية قبل أن أصل إلى البيوت حيث يوجد شيء جليد آخر على يسار الطريق، إنها مقبرة، فوقفت أمام لمدخل المستوق الألقي نظرة عليها كانت ضخمة بمساحة عشريل فداناً دائماً هناك مبالعة في تقدير أحجام المقابر ممر تها مفروشة بالحصى ومروجها حضراء قاتمة وهيها رويه رخامية من التي تعسمها الآلات وتسدو مثل شيء ماهر من كمكة العرس، لكن ما صعفي في تلك اللحظة هو أنه لم تكن همك مقبرة منفصلة سابقاً، وكان هذا المكان حقولاً ومررعة ألبان، وأتذكر أيضاً مالكها واسعه بلاكيت.

ليست المسالة في أن المدينة كبرت سريعاً واحتجت إلى مقبرة بمساحة عشرين قداماً ليلغوا جشهم فيها بل في وضع المقبرة في طرف المدينة على اسبهت إلى هذا في أيام الحالية؟ كل مدينة جديدة تنصب مقبرتها في ضواحيه لقد أبعدوها وأخفوها عن الأنظار لأسا لا محتمل ذكرى لموت حى وإن كانب على شاعدة القبر التي بد لا تقرأ أبداً في أياما كانت مقبرتنا في ومط البلدة حيث كنّا بمر بها يومياً الأرى البقعة التي دفن فيها جدك أو المكان الذي سترقد فيه أنت لم يرهجنا النظر إلى الأموات، لقد كنا بشمٌ ر تحتهم حدما يكون الطقس حاراً لأن بعض منافن العائلة لم تكن مقعلة يإحكام

تركت السيارة تهمط التل مبطء وكنت أرى أشدحاً على طول الطريق ماتجاء الأسمل أعليها أنساح أسوار وأشجار وأنقار القد كنت كمن ينظر إلى عالمبر في ان واحد، مثل قاعة رقيقة لشيء ما محتلط مع ما هو موجود فعلي ويشع من حلاله. هاك الحقل الذي طارد الثور فيه جنجر روجرر، والمكان اللتي كان ينمو فيه فطر الحصان لكن لم ينق لا حقل ولا ثور ولا حتى قطر، فالبوت في كل مكان، بيوت صغيرة جرداء ينواقلها المنكوشة وحدائقها المغلقية لصعيرة التي ليس قيها سوى يقعة من الأعشاب الصارة أو بعض العليق يصارع بين الأعشاب، رجال يأتون ويروحون وسنه يمصن السجاد وأولاد صعار يلعبون على الأرصعة بأبوفهم الكبيرة، كلهم قرباء جاؤوا وتجمعوا أشاء فيابي، فهم يعتبرونني فوياً رقم أنهم لا يعرفون شيئاً هن بيعيلد، ولم يسمعوا بشوتر ولا وذراول أو قريصيت أو العم يركيل ولا يسمعوا بشوتر ولا وذراول أو قريصيت أو العم يركيل ولا يسمعوا بشوتر ولا وذراول أو قريصيت أو العم يركيل ولا

إنّ الشحص يتأقلم مع الأشياء بسرعة مصحكة جداً،

عمئد أقل من خمس دقائق وقعت على قمة التل مقطوع
الأنعاس لأرى بينعبك ثانية، وها أنا أعندت على فكرة أنها
ابتلعت وانعثرت مثل مدن البيرو الضائعة. استجمعت قو ي
وراجهت الواقع أخيراً ولكن ماذا تتوقع يجب أن تكسر
المدن استجاماً مع ازدياد عند السكان، وأنّ البلغة لقديمة لا
تزال موجودة في مكان ما، وقد يكون حولها بيوت بدلاً من
الحقول، وبعد دقائل أحرى سأرى الكيسة ومعمل لبيرة
وواجهة محل والذي ومعلف الحيل في السوق وصلت إلى

أسفل التل وتمرع الطريق فأخذت المنعطف اليساري وبعد دقِفة تهت

لم أتذكر شيئاً، ولم أعرف إن كانت هذه هي بداية البلدة، وكل ما عرفته أن الشارع لم يكن موجوداً سابقاً قدت السيارة فيه حوالي أربعت ياردة. شارع قلر ورث تتشر البيوت على جانيه يشكل مستقيم وتوقعت أخيراً بجاس مرأة ترتدي مشرراً قلراً بدون قبعة. أخرجت رأسي من لدفدة وقلت.

- المعدرة ، هن تعرفين الطريق إلى السوق؟
  - لا أستطيع أن أخبرك.

أجابت المرأة بلهجة صعبة فير مفهومة كانت من الانكشاير حيث يوجد الكثير منهم في جنوب الكثير الآن للد ترجوا من المناطق المنكوبة ويعدف رأيب رجادً يحمل حقيبة أدوات فحاولت ثانية وفي هذه المرة حصلت على الجواب هبر اللهجة الكوكونية لكنه ظل دقيقة يقكر قبل أن يجيب "

- السرق؟ السرق؟ صوف نرى، هل تقصد السوق. القديم؟
  - اقترض أنه السوق القليم
  - حساً حد اليبين ثم العطف

مدا لي طريقاً طويلاً لكه في الواقع لم يسلخ لعبل.

يوت ومحلات ودور سيما وكنائس صعيرة وملاعب كرة قلم كلها جديدة مما أشعرمي ثانية بالعرو المعادي الذي حدث من وراء ظهري مرحوا من لانكشاير وضواحي لمدن لأخرى وررعوا أنقسهم وسط هذه الفوضى القلرة لأنهم يعرفون أهم الأماكن في البلغة لقد قهمت لماذا يسمون السوق بالسوق القديم يذ كانت هناك ساحة كبيرة بلا شكل في وسط لبلدة الجديدة قيها إشارات مرور ضوئية وتمثال بروبري ضخم لأسد يصابق تسرآه إنه تصب تذكاري للحرب، كذلك ثرى الحداثة يمنظرها القلَّر الحام في كرُّ شيء - منظر بلدة انتمحت كالبالون مثل قيرها من ثلك التي بتشرت في السوات القليلة الأخيرة كهبس وسلوف ودهنهام وعيرها مدنَّ تشعرك ببرودة القرميد الأحمر الذي هزا كل الأماكن. وواجهات المحلات مطوءة بالشوكولا الرخيصة والراديوات انعطمت قجأة في شارع بيوته أكبر. يا إلهي! إنه الشارع العام، ولقد أسعفتني الذاكرة كثيراً لأسى أعرف كل بوصة فيه - سأكول وسط السوق بعد مائثى ياردة أخرى، دكس القديم في مهاية الطرف الآجر من السوق، وسأمرل في ضدق جورج، وأدهب لأراه بعد الغدام كل مقطة في لسوق بطبوعة في داكرتي إد أنبي أعرف كل المحلات رغم تعير أسمائها والمواد الئي تبيعهاء قمحل لوفقروف وتود ومحل لبلي وابت المظلم الكبر ذو الأعمدة والواجهات لدتنة

ومتجر الأقمشة حيث كانت تعمل إيلسي ومحل غريميت لذي لا يزال بقالية؛ لكنى لم أشاهد معلف الخيل بنبب سيارة كانت أمامي، انعظمت جانباً ودحلت إلى السوق ولم أجد المعلف الذي احصى. نظر نحوي رجل إلى جابب إشارة يقوم بمهمة مرورية لجمعية سيارات، وعندما لاحظ أن سيارتي لا تحمل إشارة الجمعية لم يرحب بي. انعطفت عبد لروية باتجاء الفندق.أحيطني اختماء معلم الخيل، ولم أتأكد إن كانت مدخمة معمل لبيرة موجودة. تقد تبدل القبدق كله ما هدا الاسم فكانت الواجهة مزينة بشكل أنيق، وبدا و حدّ من تلك المادق الموجودة هلى ضعة النهر. حتى الشعار ختلف لكن أتذكر تعاصيل العلامة القديمة التي كانت تتمايل هنك صورة غير متقنة للقديس جورح وهو يمتطي حصابأ هريلأ ويدوس تبيأ سميناً، ويمكنك أن نقرأ الإمصاء الصعير في زاوية العلامة للدهان سوندرز رغم أمها كامت باهتة ومشققة، أما العلامة الجديدة فهي لوحة ضية، ومن النظرة الأولى تشعر أنها همل قبان حقيعي بدا فيها القديس جورج شابأ عادياً مخبئأ أما الساحة فقد رصفت بالجصبي، أي لمكان المحصص لوقوف عربات العرارعين والمكان الذي كان يثقيأ فيه الثماون في ليالي أيام السنة، لكنها توسعت أكثر فأكثر وتقياعف حجمها مراث ومقفث بالاسمث المسلح وأحيطك بمواقف السيارات ركبت سارتي وترجلت

لاحظت أن عقول البشر تعمل بطريقة اهتر ربة متقطعة 
الا توجد عاطقة تدوم فترة طويلة من الرمن هي الربع لمدعة 
الأخير اثنايتني صدمة، وشعرت كأن لكمة قوية مرقت 
أحشائي عسدما وقفت على قمة شامفورد وتأكدت أن 
لواريتياد قد احتفت، تلاها طعة صعيرة بسبب اختفاء معلعه 
الحيل، قدت سيارتي وأنا مكتتب وحرين لكن صلح ترجلت 
مها ووضعت قبعني على وأسي شعرت بعدم الاهتمام كان 
يوماً مشمساً حيث بدت ساحة العمدق مثل منظر طبيعي 
يوماً مشمساً حيث بدت ساحة العمدق مثل منظر طبيعي 
برهورها التي في الأصص الخضراء والأعشاب لضارة يه 
إلهي يمي جانع ومشرق للعداء.

مشبت في داخل البهو بكبرياه يتبعي هامل الصدق لذي أسرع لملاقاتي حاملاً حقيبتي شعرت بالمجاح، وربعه بدوت كرجل أهمال كبير لقد كنت سعيداً لأسي لبست بدلتي المجديدة القطية الزرقاء، وأظن أني وصلت إلى مرتبة سمسار في ذلك اليوم قل ما شئت لكنها متعة ما بعدها متعة طقس حريراني جميل سطعت شمسه على الورود في الأصعى لتي طلى النوافذ وأنا أنعشى داخل فندق ريعي، وينتظرني لحم حروف مشوي وصلعة المعاع على الطاوة ليست لمتعة في الإقامة في المادق لقد جربت الكثير منها، فعاليتها فندق تجارية لا دين لها مثل قندق رويتم الذي من المفروص أن أكون تريله الآن تندم في هذه الأماكي خمسة شابت للوم

والإنطار بيبما ملاءاتها وشراشعها رطبة وحنعيات حماماتها معدقة ومعطلة بدا فندق جورج حديثاً وعصرياً جداً، وليس كمهدي به في الأياء الماضية، فهو ثم يكن هدفاً بالمعنى الدقيق بل كان حانة وفيها غرفة أو اثنان للإيجار ولقد كان يقدم المداء للمزارعين المكون من تحم البقر المشوي واليوركشاير والرلابية وجبة ستلتون أما الأن فكل شيء بدا محتلماً ما هذا المشرب العام، صعدت ممراً فرش بسجادة طرية هليها طبعات تلعت الانتباء ومقائي الطبخ الحامية وما شابهها من أشياء معنقة على الجدران فدكرت الممر لسبق دا الأحجار الدريعة ورائحة الجعن الممروجة برائحة ليرة، وهناك أيضاً امرأة جميلة شعرها محصل ترتدي ثوباً سود وأظها موظفة لتسجيل الأسماء.

- هل تريد هرقه يا سيدي؟ ما هو الأسم الذي سأسجله يا سيدي؟

وأخيراً جاءت فرصتي الكبيرة، سيكود اسمي بالتأكيد معروفاً لديها وهو غير شائع، ويوجد الكثير منه في لمقبرة فعائلتنا من أقدم الماثلات في بينفيلد آل بولينع وأجبتها متلعثماً وكتت متلهاً لما سيحلث.

- بوليخ، السيد جورج يولينغ يا سينتي.

- بولیع یا سیدي؟ ب ول ي تاع أم ب ، ول ي داع وهل آنت من لندن؟ لم تظهر عليها أي استجابة أو ملاحظة، فهي لم تسمع يهذا الاسم أبداً ولم تسمع بالعجوز جورج بوليخ لذي ظل ثلاثين سة يحتني شرابه في الحابة نفسها كل يوم سبت

2

لقد تبدلت غرفة الطمام أيضاً لكن ما رلت أتذكر العرفة القديمة رعم أسى لم أتناول أي وجبة فيها. خربتها لبنية وورق جدراتها السروتريء ولم أعرف إناكان هذا للون مقصوداً أم يسبب الغخان بالإضافة إلى لوحات زيتية عملى الجدران من خمل لدهان والنجار سوندرز لمعركة لتل الكبير أما الآن فقد تبدل المكان إلى أصلوب لقرون الوسطى فهناك رف موقد من القرميد، وزاوية بجانبه وهمود كبير في وصط السقف وألواح من السنديان على لجدر له، وكلها رينة مريفة بحيث يمكن اكتشاف ظك من بعد خمسين باردة، ماعدا العمود، فقد كان من السديان الحقيقي لأنه أخذ من صفينة شراعية لكنه لم يكن يحمل شيث - ساورتمي الشكوك حالما وقع نصوي على الأثواح جلست إلى طاولتي وجاء بادل الشاي بقرت على الحائط بأصابعي لقد صدقت ظوني ولم يكن حشباً إنه تركية مزيفة. تدولت لحم صاد وصلصة نماع وقينة من السيد الفرسى الأبيص جعلس أتجشأ قلبلاً، لكنه أشعربي بالسعادة كللك كان في المطعم

شخص آخر يشاول العداء إنها امرأة في الثلاثين من عمرها دات شعر أشقر بنت كأنها أرملة فسألت نفسي إن كانت نزيلة في العدق ورسمت حطة للتواصل معها وإقامة علاقة.

إن امتراج المشاعر الإسانية مضحك. كنت أرى أشباحاً لتصعد الوقت حيث التصق الماضي بالمحاضر. في يوم لسوق (البازار) يأتي المرارعون الكبار المعروفون ويجلسون إلى طاولات كبيرة يرسلون أرجلهم تحتها ويلتهمون كميات كبيرة من لحم البغر والرلابية إنه شيء لا يصدق ما تسعد معدة الإنسان أما الأن فالطاولات صعيرة وهاك أعطية بيضاء لامعة وماديل مطوية وكؤوس خمر وديكور ذو تكلمة بعظة.

لند فكرت بالاني حشر جبيها، وببدئتي الجديدة أن جورج بوليم الصعرا من كان يصدق أني سأحود إلى ينفيلا بسيارتي الحاصة. حمرتي الحمر بشعور دافئ وصعد من معدتي تحو الأعلى فألفيت نظرة سريعة حلى لمرأة ذات الشعر الأشفر وجردها من ثيابها في عقلي كان لتربيف وتقليد القرول الوسطى في الصالة هو نفسه، فهناك مقاعد جلنية متناسفة وطاولات بأسطح رجاحية وبعض مشروب البرائدي والسيجار. كنت أرى أشباحاً تكني كنت مستمتعاً بالمحصلة، في الحقيقة كنت ثملاً إلى حد ما وتميت لو أن المرأة الشقراء تأتي لأقدم نفسي وأتعرف عليها لكها لم تظهر وانصرفت قبل موحد الشاي.

تمثيت نحو الموق والعطفت يساراً إلى المدكان للي لم أشاهده مملاً واحد وعشرين عاماً يوم جنازة أمي مررت به في عربة المحطة وكان معلقاً ومعبراً ولاحته محروقة، ولم اهتم بأمره إطلاقاً، والآن تفعل بي رؤيته كل هذا لحرب اللي ينتاب قلبي وأحشائي بعد كل ذلك الرس الطويل، سيت تفاصيل البيت اللقيقة، وتجاورت محل الحلاق لذي لا يران مواظياً على عمله مع اختلاف الاسم، وتصاعدت جر الباب واقحة الصابون اللوزي الدافئة، وليس هاك أجمل من واقحة الروم واللاتاكيا محلنا يبعد عشرين يدودة فقط من واقحة المدو عليه لاخة فية من عمل القان نفسه للي وسم يا الله تبدو عليه لاخة فية من عمل القان نفسه للي وسم يا الله تبدو عليه لاخة فية من عمل القان نفسه للي وسم

محل ٿاي ويندي.

قهوة سياحية

كعث يتي.

يا للهول محلما تحول إلى مشرب للشاي!

وأعتقد أنه لو كان محل جرار أو خردوات أو أي شيء حير البدور ستكون بعشتي نفسها الأنه من غير المسطق أن تشعر أن حقوقك أبدية في بيت لمجرد أبك ولدت فيه بالمصادفة لكن حساء هناك ستائر رزقاء على الو فلا وكمكة أو اشتان من الكمك المغطى بالشوكولا حيث توجد جوزة واحدة في قمة الكمكة حطت ولم يكن الشاي مرادي، لكن

يجب أنا أري ما حدث ٪ من الواضح أنهم حولو الذكاث والنهو إلى مشرب، لكن ماذًا عن الساحة المخلفية لتى ك ترمى قيها الربالة، ويررع قيها أبي بعض الأعشاب المله رصعوها كلها وزينوها بصمائح حثبية ومات الكوبيه دخلت إلى البهو فكثرت الأشباح، البياءو والكتابة التي على لجدر ب والمقعدان الكبيران الأحمران حيث اعتاد أبي وأمي الجلوس فليهما يمواجهة يعصهما بعضأ بجانب الموقد وهما يقرآن صحيفتي الساس وأخبار العالم بعد ظهر أيام الآحاد المد جعلوا المكان يبدو أثرياً أكثر من الصدق مع طاولات قابلة للعنح والطى وثريات وأطباق قصديرية معلقة على لجدران ومجموعة من الرقوف. هل لاحظت العتمة التي يشجحون في حلقها في مشارب الشاي والمقاهي.. .. تلك؟ إنها جره س الأصالة كما احتفد، وبدلاً من الباخل العادي هماك شابة في إزار عليه طبعات استقبلتني بوجه متجهم طلبت كوباً من الشاي فأحضرته بعد حشر دفائق. شاي صيبي خقيف تظن أنه ماء حتى تضم فيه الحليب، جلست في المكان الذي كان أبي بألفه، والآن أستطيم سماع صوته رهو يتلو مقطعاً من صحيفة الناس عن الآلات الطائرة وعن شاب بلعه الحوث، و تدبسي شعور خاص بأنبي مدع كاذبء ومإمكامهم طردي إلى لحارج إن اكتشعوا من أما وفي ذات الوقت لذي شوق كبير للتحدث مع أي شخص كي أحبره مأنـي وللث هنا وأنبي أشمي إلى

هذا الميت أو أن هذا الميت لي لم يكن في المشرب فيري، أما الفتاة فكانت نفت بجانب المافذة، ولو لم أكن موجوداً لكثبت أسنانها عضضت على إحدى قطع الكعك لذي لم يكن بيئياً بل كان بالسمة البائية وأخيراً لم اقدر منع نفسي من الكلام.

> هل تعيشين في بينقبلد منذ زمن طريل؟ بدت مندهشة ولم ترد فحاولت ثانية.

- كت أعيش في يتملد في الماضي البعيد

لم ترد للمرة الثانية، ورمقتني بنظرة لامبالاة وتابعت النظر من الناقلة، أدركت أنها سيلة أكبر من أن تدخل في أحاديث جاتية مع الربائن وربما ظنت أنني أحاول معازلتها،

ما العائدة من إخبارها أنني وللدت هما في هذا لبيت؟ حتى لو صدقت فإنَّ ذلك لا يهمها، وهي لم تسمع بصاموئيل بوليخ تاجر الذرة والبذور دفعت الحساب والصرفت

تابعت سيري باتجاه الكنيسة خاتفاً ولذي خوف من أن يعرفني أحد الناس الموجودين هناك، لكن لا داعي للقلق، فلا يوجد أي شخص اعرفه في كل الشارع، فقد بدت البلاة بسكانها الجدد وعندما وصلت إلى الكنيسة عرفت لماذ لليهم مقبرة جديدة لقد كانت المقبرة مملوهة ونصف القبور تحمل أسماء لا أعرفها لكن كان من السهل عليّ إيجاد القبور لتي أعرفها فتجولت بنها، لقد كان العشب مقصوصاً ورتحة أعرفها فتجولت بنها، لقد كان العشب مقصوصاً ورتحة

الصيف هي المكان. كلهم رحلوا كل الباس لكر هي السن كانوا مستلقين هاء شوتر ووذراول كانا مقابل بعضهما يعضاً على جانبي الممر أما وذراول فلم يعمّر حتى لمائة، فقد ولد في 1843 وغادر الدبيا في 1928 لكنه هرم شوتر كعادته الملي مات في عام 1926. ولقد عاش آخر سنتين من حياته يبشد لوحده، وهذا العجوز غريميت تحت قطعة صحمة من المرمر على شكل قطيرة تحيط بها قصبان حديدية، أما في الراوية فبقعة كاملة لآل سيمونز تنحت شواهد رخيصة وصغيرة كلهم حادوا إلى البراب، العجور هودجر بأسنانه الملونة يلون التبغ ولوفعروف بلحيت البية وهنته هاري باربر صاحبة العين الرجاجية ويرور صاحب مزرعة الطاحوبة بوجهه الهرم الشرير المنحوت من جورة الم ينق منهم شيء سوى ألواح حجربة، ولا بعلم إلا الله ماذا بوجد تحته ، وجدت قَرَيُّ أَمَى وأَبِي بِجَانِبِ بعضهما بعضاً، ولَقَدْ كَانَ بوضع جيد لأن القندلمت قص من حولهما الأعشاب؛ أما قبر العم ابركيل فقد كان أبمد قليلاً ولكن هماك قبور أخرى كثيرة سويت بالأرض وكانت بشواهد خشية.

مادا تشعر عندما تقف أمام قبرَيِّ والْليك بعد عشرين سنة من وفاتهما ؟ لا أعرف بماذا يجب أن تشعر، لكسي لم أشعر نشيء لم يغب أبي وأمي عن بالي، بل كان موجودين في مكان آخر في نرع من الأملية أمي وراء إبريق لشاي البي، وأبي برأسه الأصلع الأعير وشاربه الرمادي صور ثابتة إلى الأبد وكأنهما شخوص في لوحة، تكهما أحياء بشكل عا ولا علاقة لهما بعبنائيق العظام الملقاة تحت الأرض أسامي لقد تباءلت وأنا أقف ماذا تشعر عندا تكون تحت لتراب، إن كان هذا يهمك ومتى يتوقف اهتمامك. وهجأة عمرمي ظل تقبل ومظرت قرأبت طائرة قادعة تطير بيني وبين لشمس فبيت في رجعة صعيرة.

تقدّمت إلى داخل الكئية. لم أشعر بالأشباح لأول مرة صد أن هدت إلى بيميلد، لكمها ربما كانت موجودة بشكل محتلف الم يتبدل شيء في المكان ما حدد أن الناس رحلوا كلهم حتى مسائد الاقدام كانت نفسهاء وكذلك العبار ورائحة الجثث الحلوة والفتحة تفسها في النافلة، رهم أن لوقت مساء والشمس في انظرف الآخر. كانت بقعة الصوء تزحف يطء إلى الممر ولا نزال الساضد هي نقمها التي لم تستبدل بالكراسي لقد رأيت منصفتاء كذلك شاهدت الأخرى لتي أمامها حيث يقف وذراول يجأر بصوته ضد شوتر وسيحون ملث العموريين واوم ملك بيسان وأحجار الممر لبالية وشواهد الفيور التي رقد تحتها الرجال؛ ويمكنك أيضاً قرءة النقوش النبي كتبت عليها. جلست القرفصاء لألقى نظرة على المنضدة التي أمام مضئتا. لا أرال أحظ الأشيء لمقروءة عن ظهر قلب والشكل الذي التصفت فه مذاكرتي، ويعلم لله

كم مرة قرأتها إثناء الصلاة

هارر البد

منتيماً لى هاته الكيرة لحاصة

أضاع مجتهد، .

. . . زرجته المعبوبة

اميليا، يواسطة. . . وأنجبت سبع

بات . . . با

وتذكرت كيف كان حرف السين الطويل يحيرني عندم كنت ولداً، وكئت أتعجب لماذا يكتبونه مثل حرف العاء سمعت وقع أقدام خطرت إلى الأعلى فرأيت رجلاً في رداء كاهن يقف قوقي. إنه القس. قصدت بالقس العجور بيترتون قنسا في الأيام الماضية منذ أول عام 1904. هرفته حلى المور رخم شعره الذي غزاه الشَّيب، لكنه لم يعرفني رجل سمين في بدلة زرقاء يتدرج على المناطق لسيحية حيَّاني تحية المساء وبدأ حديثه المعتاد عن الهندمة المعدرية والأبنية الهامة والنواقير التي ترجع إلى عصور الساكننوبيين وهلم جزأ كان يرتعش وهو يريني انمناظر؛ هذ قوس بورماسي يؤدي إلى حجرة الاجتماعات، وذاك تعدل لحسى للسير رودريث بون الذي قتل في معركة بيربيري حيث تبعثه مثل كلب جلد سنوط ومثل رحال الأعمال التتوسطى لعمر

عندما يظهرون في كتيسة أو معرض فني لكن ماذ، لو قلت له يسي أعرف كل هذا من قيل، وإسي جورج بولينع بن صاموئيل بوليخ؟ هل سيتذكر أبي إذ ثم يتدكرني؟ وإنتي سمعت صلواته طيلة عشر سوات وذهبت إلى دروس لتثبيت الديسي وكنت مشنبأ إلى مجموعة بينفيلد للقرءة وأخدت كتابي (اقتح يا سمسم) و(ليليز) كي أرضيه فقط لكن لم أفعل ذلك، بل لحقت به مدمدماً مثلما تقعل هندم يحبرك أحد أن هذا الشيء أو داك عمره خمسمائة مسة ولا تعرف فِها هِينَي عليه قررت أن ادفه يظني قريباً الكن لعاد ؟ لعادًا لم أتحدث معه بعد أن وجدت شخصاً أعرفه؟ قد تظر أن شكله الذي تعبر في العشرين سة الماصية قد أخاصي فعلياً، أقصد أنه بدا بعمر أكبر مناً. لا فلى العكس ثماماً وقلا هلمني شيئاً حن مرور الرمن.

أعتقد أن العجوز بيترتون في الحامسة والستين تقريباً وصدما رأيته لأول مرة كان في الخامسة والأربعين، يميي في مثل حمري الآن وسل ظلك الحين كان شعره أبيض وفي اليوم الذي دهن فيه أمي كان رمادياً مقلماً مثل فرشة المحلاقة، لكن فور رؤيتي له شعرت أنه بدا أصغر عمراً لأنبي ظست أنه بات هرماً معد كل ذلك الزمن كذلك خطر بدلي أيضاً أن كل من تجارز الأرمعين يندو حظاماً قديماً للرجة أن

هؤلاء الأشخاص تختفي العروق بيبهم وبد لي لرجل هي الحامسة والأربعين كير سباً من هذا العجور المرتعش بن الخامسة والسبين، ويا للهول أما في الخامسة والأربعين أيضاً، وأبدو هكذا لشباب في من العشرين. فكرت أمني انتهيت عبدما كنت بين القبور، وأمني لست سوى هجور مسكين بدين وغريب قلماذا اهتم بعمري الآدا بعم أن سمين لكني قوي وسليم وأستطيع القيام بأي عمل أربده إن و فحق الأزهار لا تزال هي معلها بالسبة لي، لكن هل و تحتي هي نفسها بالسبة للأزهار؟ قدمت فناه في الثامة عشرة على طريق المقبرة، وكانت مجبرة أن تسر من هلى بعد ياردة أو التين مي قرأيت النظرة التي رمتني بها مثل حيوان بري ثلثقي حيوث بعيونه

لقد ولدت وترحرحت في السوات العشرين لتي كنت بعيداً فيها هن بينفيلاء وكل ذكرياتي ستبدو لها بلا معنى لأنها عاشت في هالم محتلف عن عالمي، عدت إلى لمندق ورفيت في تناول شيء ما لكن البار لن يفتح قبل مفني تسف ساعة أخرى تلكأت قليلاً في تراخة أخنار لرياضة والمسرح في أعداد دورية من العام الماضي ثم دخلت لسيدة دات الشعر الأشقر التي افترصت أنها أرملة وتملكتي رهة فاتلة لمغازلتها أردت أن أثنت لنفني أني ما رلت شان وأقض بالجوية والشاط رعم عمري وأسابي الاصطناعية، وبدا لي الأمر صاصاً، فهي في الثلاثين وأنا في الخامسة والأربعين وقفت أمام الموقد العارع متظاهراً أمي أدفئ ظهري، ولم يظهر عليَّ أمي سيء جداً ولا معتر جداً في يدلني الررقاء إنما سمين قلبلاً، ولن أبدر أوسم رجل هي العالم ويمكن أن أرمى إلى مرتبة سمسار، استخدمت أفصل لهجة هندي وقلت:

## أليس هذا الطقس الحزيراني واتعاً؟

كانت ملاحظة حبيلة وغير ضارة وليست مثل عبرة هل التقيا في مكان ما سابقاً؟ لكنها لم تنجع فلم ترد أخفضت الجريدة التي كانت نقرأها لنصف ثانية ورمتي بنظرة مرهبة شقت النافذة. هيونها زرقاء كتلك التي تحترقك كالرصاصة، وفي نصف الثانية عده أدركت كم أجحمت بحقها لم تكن من الأرامل اللواتي يصبعن شعورهن ويلفين مع لرجال إلى الحملات الراقصة كانت من الطبقة الوسطى المالية وقد تكون ابنة أعميرال وأرسلت إلى إحلى المدارس لجيدة ولعبت الهوكي لقد أخطأت بحق نفسي، فعي بدلة جيدة أو يدونها ظن أصل إلى مسترى سعسار في البورصة وإنت مجرد باتم متنقل صدف أن أصابه حظ قليل من الكعكة تسللت إلى خارج النار الحاص من أجل قلح أو اثين فل العشاء

حتى البيرة لم تكن نفسهاء أتذكر البيرة القديمة، بيرة وادي البسر الجنفة التي لها معض الطعم لأبها مصنوعة

بالمياه الكلسية.

هل لا يرال معمل اليرة لأل يسمر؟

آل بيسمر؟ أوه كلا يا سيدي! لقد رحلو، هنذ سيس، قبل أن نأتي بكثير.

كانت من المودج الودود أو ما يطلق هليه سم لأخت الكبيرة بين البادلات إنها في الخامسة والثلاثين، وجهها طري وناهم ويداها سميستان من جراء هملها على مقبض سكب البيرة حيث ذكرت لي اسم الاتحاد المالك للمعمل الأن. إن شكل البارات اختلف الآن هما كان هليه فهي دائرية ومقسمة إلى حجرات. كان هماك شابان يلعبان لعبة السهام في الوسط، وفي المكان المقابل الذي لم أكن أو هجداً يقف شاب آخر بدلي بملاحظات بعبوت كثيب وهميق أصندت البادلة كوجيها على البار وبدأنا بتحدث. ذكرت لها كل الأسماء التي أعرفها لكنها لم تسمع أي واحد مهم حي تربو صاحب الهندق لسابق.

- لقد عشت فترة طويلة في بيتعبلد قل الحرب قلت.
- هل شرى أية تحطيطات، قال الشاب مناحب،
   الملاحظات
  - لقد كبرت النادة واعتقد أيضاً المصائع.
- أغلبهم يعمل في المصابع، مصابع الحياكة ومصابع
   الجوارب لكهم يصمون الآن الشابل طماً، قالت الدلمة

لم أفهم لمادا قالت طعاً وسردت في أن صاحبها يعمل في معمل البيرة وهو يرتاد الضدق أحياً، وأخرها بأمهم يعسمون القبايل بالإضافة إلى الجوارات كذلك تحدث عن إنشاء مطار عسكري كبير قرت وولتون مخصص للطائرات القادمة التي نراها في الجواداتاً. في اللحظة التي تلت دلك دخلنا في حديث عن الحرب، ومما يصحك في الأمر أن هروبي إلى بينعبلد ودافعي الأساسي كان سبه فكرة الحرب، فروبي إلى بينعبلد ودافعي الأساسي كان سبه فكرة الحرب، لكن ببدو أن تمادي هذا الموضوع شبه مستحيل بأي طريقة الكن ببدو أن تمادي هذا الموضوع شبه مستحيل بأي طريقة الأنه في الهواء الذي تسخيم قلب إنها مسحدت في هام المادة فقالت إن التمكير فيها يرجبها إلى درجة الشلل وقالت أيضاً،

- إن كل ما قيل واتحل من تقابير وإجراء ت لن يعيد، أحياناً أستلقي على السرير وأهجز عن النوم وأسمع في للبل أسوات تلك الأشياء التي تطير في الأعلى وأقول لنفسي للفترض أن القبلة سقطت فوق رأسي مباشرة فما هي فائلة الأوامر وتعليمات السلامة وتوجيهات الأسنة المشيقة هودجر وادهاءاتها بأن الأمور ستكون على ما يرام إن حافظت على همورا وسندما السواقل مالجرائل ويقولون أيضاً بسهم سيحفرون ملجاً تحت بين البلدية لكن الذي فكرت فيه هو كف سبضعون أقعة العاز على وحود الأطفال

رد الشاب قائلاً إنه قرأ في الجريفة عن وجوب لبق، داحل حمام ساخن حتى ينهى الأمراء وسمع الرجال للين في البار العام هذا قدار كلام جانبي حول الموصوع، وكيف ميدخل عدد كبير من الناس في حمام واحد معاً، وكم يجب أن يكون العدد، وسألا البادلة إن كان بإمكابهما لدخول معها إلى حمامهاء فطلبت منهما أن يكفا هن وقاحتهما ثم دهبت إلى الطرف الأخر من البار ورمت لهما قدحين من البيرة. شاولت رشعة من كأس البيرة فشعرت بطعم سيء ومو جداً، ملاق من الكبريب والمواد الكيماوية الأعرى حيث لم تعد مبتة الدينار تدخل هي تركيب البيرة لأمها استبدلت بمو د كيميائية ووجدت عسى أفكر بالعم ايركيل، وما قاله عن هذه البيرة، وما كان سيقوله هن التعليمات العسكرية وأكياس الرمل التي من المعترض أمها ستطعئ القنابل لحروبة ومندما هادت الناطة إلى جانبي قلت ا

- بالساسية من يملك القامة الآن؟

كنا تطلق على بيت بينفيلد اسم القاعة سابقاً وبد أنها لم شهم

- بقصد بالقامة بيت يتعبلد، قال الشاب.
- أوه بيت بينفيلاء ظننت أنك قصلت صالة التصب التدكاري المالك الحالى هو الدكتور ميرال
  - الدكتور ميرال؟

نعم يا صيدي ولديه أكثر من ستين مريضاً هماك مريض؟ هل تحول المكان إلى مستشمى أو ما شامه ظاف؟؟

ينه ليس مستشعى عادياً إنما مصح للمرضى العقليين. في الواقع إنه بيت للمجانين.

وماذا يمكن أن تتوقع بعد أكثر من ذلك؟

3

هادرت السرير وأما أشعر بطعم سي، في قمي، وبأن طئامي تطقطق. ماذا تتوقع بعد قارورة من الخمر على لعد، وأخرى هلى العشاء وهدد من كؤوس البرامدي بينهت، لقد شربت كثيراً في اليوم السابق وقعت دقائق هلى لسجادة ماجراً من الحركة وثاته النظرات إنك ثمرف ذلك لشعور الفظيع الذي يصيبك في الصباح الباكر أحياماً، شعور بالوهن في ساقبك الذي يقول لك بطريقة أقصح من الكلام لعاد، تستمر بحق الجحيماً ارمها بعيداً وتحلص منها أيها لرجل والعبق وأسك بغرت الغازا

وضعت طاقم أساني الاصطناعية بي فعي وذهبت إلى المافعة كان يوماً حزيرانياً جميلاً بدأت شمسه تميل فوق السطوح ونظل على واجهات البيوت الموجودة على الطرف الآحر من الشارع، ودفت ذهرة إبرة الراعي جميلة في

الأصص التي في الواعد ومجموعة كبيرة من السس تأتي وتروح على الرغم من أن الوقت كان الكراً ولم تبلغ لماعة الثامة والمعبق وفي شارع فرعي سيل من الموظفين في يدلاتهم الفاتمة وحفائيهم يسيرون بسرعة في ذات لاتجاه للمحاق بقطار الأنفاق، وهذا ما يحدث هي كل ضوحي لمدن. كللث كان أظفال المدارس يستشرون هي تشكيلات مؤلفة من اشين أو ثلائة دون انتظام. شعرت بذت لشعور الذي انتايسي في اليوم السابق عمدما رأيت عابة لبيوت المحدراء الي المعب تل شمفورد. هؤلاء المعطملون لقدرون يتمشون ذهاباً وإياباً، عشرون ألف دخيل لا يعرفون سمي بتمشون ذهاباً وإياباً، عشرون ألف دخيل لا يعرفون سمي وأدمدم بهراء عن أشياء قديمة لا يريد أحد سماعها، أشياء وأدمدم بهراء عن أشياء قديمة لا يريد أحد سماعها، أشياء

يا إلهي لقد كنت معطناً بالظن أنني أرى أشباحاً وإنما أنا الشبح نعم أنا الميت وهم الأحياء. بعد الإنطار لمؤلف من سمث وكلى مشوية وخبر محمص ومرملات وإبريق تهوة أصبحت بمراج أفضل، لم تكن السيدة الباردة تتدول نظورها في غرفة الطعام لقد كان الجو صبعياً جميلاً ولم أتمكن من التحلص من شعوري مائتمييز عضل بدلتي لررقاء القطية يا الله أنا ضح إذاً! سأكون شبحاً وسأرتاد لأمكن القديمة، وأمارس قللاً من السحر الأسود على بعض هؤلاء

المتشردين الذين سرقوا ميتي وبلغتي خرجت، لكن لم أدهب إلى السوق بعد عدما شدني شيء ثم أتوقع رؤيت إنه موكب يتألف من حسين طالباً من الطلاب الصحار يمشود مشية عسكرية في ازبال مؤلمة من أربعة ومعهم امرأة مكفرة تمشي يجانبهم كأنها رقيب في الجيش، وكان لقادة الأربعة يحملون راية بالأحمر والأبيص أما حدودها المرزقاء على الحواف قفد كتب عليها يحروف ضخمة المبريطانيون متعدون.

خرج الحلاق الدي في الزاوية ووقف هلى درج لباب ينظر إليهم. تحدثت إليه.. إنه شاب شعره اسود لامع لكن وجهه تلوح منه ملامع العباء

- ماذا يمعل هؤلاء الصعار؟

- هذا تمرين على العارات الجوية قالها بعموض هذا ت ع ج وثلث عن الأسة تودجرز، ويمكنك معرفة دلك من هيبها إنها هجوز شيطانية صلبة بشعر رمادي ووجه منظف ومملح كرجه مرشدة في جمعية الشباب المعالمي وبيوت الشباب وأمثالها، كانت ترتذي معطفاً وتورة يشبهان اللباس العسكري حث يوحي منظرها أنها تضع حزم سام براون إنسي أعرف هذا الصنف جيئاً فلقد كانت في الجيش السائي في الحرب ولم تحظ بيوم متعة بعلها، وهذا التمرين كان دافعاً لها وعد مرور الأولاد مجاسي سعمتها تصرخ كالرقيب تماماً مونيكا ارفعي قلمك عالياً! ورأيت الأربعة الذين في المؤجرة يحملون راية بالأحمر والأسعن وحدود زرقاء في ومطها.

> محن مستعدول قهل انتم كذلك؟ لماذا يمشون ذهاباً وإياباً؟ سألت الحلاق لا أعرف لكن أهتقد أنه نوع من أنواع اللخاية

لقد عرفت الإجابة.. إنهم يحولون هقول الصحار إلى مقول عسكرية ويوهسود الجميع بأن الأمر لا مقر صه فالقاذفات قادمة بالتأكيد كقدوم هيد الميلاد، لهد. ختبشو داحل الأقية ولا تباشوا، كانت طائرتان كبيرتان من وولتون تهدران فوق الطرف الشرقي من البلدة يا إلهي هندت ثبداً فلن تدهش أحداً ومتكون هادية مثل رخة من المطر كذلك اخبري الحلاق أن جهود الأنسة تودجرز أثمرت في لحصول على أقنعة فاز للطلبة

حساً، بدأت أكتشف الصليبة، أمضيت يومين في التجوال حول المعالم القليمة بقدر ما استطعت تمييره، وطوال ذلك الوقت لم أصادف أحداً يعرفني. كنت شبحاً رقم أسي لم أكن عير مرثي فعلياً، كان شيئاً أعرب من القول على قرأت قصة هرج، ويللر عن الرجل لذي كان في مكانين محتلفين في الوقت نفسه أي في الوقع كان في بته لكن لديه هلوسة ووهم أنه في عمق الحر، وأنه يتمشى

فى غرقته فيري الأفشاب المائية المثموجة والسرطانات الكبيرة والحبار وهي تمد أطرافها تجوء بدلاً من الكرسي والطاولات، وأنا أمثى منذ أربع ساهات في عالم عير موجود، سأعد خطواتي وأنا أهبط الدرج هم يبدأ حقل فلان حيث كان السياج يتجاوز الشارع وبمر هبر ذلك لبيت، ومحطة الوقود تلث كانت شجرة حوراء وهذا سياج لبسائين وذلك هو الشارع المؤلف من صف من البيوت المتعصلة واسعه كمبرلدج على ما أذكر. لقد كان مشجراً، وكم تمشيت قِه كثيراً مع كاثي سيمومز حيث كانت أشجار الجوز على الجامبين. لا شك بأمني اخطأت في تقلير المسافة، لكن الأثجاهات العامة كانت صحيحة الن يصدق من لم يولد هـ أن ثلث الشوارع كانت حقولاً سد فترة قصيرة لا تتجاور العشرين هاماً وكأن لريف دفن بالمدلاع بركاني من لصوحي الحارجية ابتلعت دار الإسكاد أرض بروز وتلاشت مررعة الطاحونة وجففت بركة البقر التي اصطدت فيها أول سمكة وردمت وبني فوقها، وبات من الصعب على أن أحدد موقعها بالغبط؛ البيوت كلها متشابهة، فهي مكعبات حمر م صغيرة متماثلة وأسيجة من سات الجباب وممرات مسقلتة تؤدي إلى المداخل؛ وتضيق البلدة قليلاً حلف المجلس البلدي، لكن البائين غير المؤهلين يقومون ما موسعهم، فهناك عقدة من البيوت متناثرة حشما وجد من يقدر على شراء أرض وهباك قطع من الأرض العارعة التي عليها ألواح السائين وبقايا حقول معطاة بالشوك وعلب القصدير الفارغة.

أما في الطرف الآحر من وسط المفينة فلم تتبدل الأشياء كثيراً، حيث إن المحلات لا تزال تقوم بذات لتجارة مع اختلاف في الأسماد؛ قمحل ليلي وايت لا يز ل يبيع الأقمشة لكن يبدو أنه غير ناجح، ومحل الجزار غر فييت يبيع أجهرة الراديو الآن رواجهة محل الأم ريللر سدت وبقالية حربمیت لا تزال کما هی لکن استولت علیها انترباشیال اِنْ ملا يعطى فكرة عن قوة الشركات الكبرى فهي قادرة على ابتلاع الذكي والبحيل من أمثال العجور عريميت، ولكن أن متأكد يأنه صعد إلى السماء ومعه خشرة أو خمسة خشر ألف جنبه، لكن بالطبع لم يكتب دلك حلى شاهدة قبره أب المحل الوحيد الذي لا يرال يحمل اسم صاحبه السابق هو آل سارارينز الدين فعلوا فلى إضعاف تجارة أبى القد اردادت أعمالهم وانتشرت إلى أبعاد غير متوقعة ولديهم فرع ضحم آخر في القسم الجنيد من المدينة لكنهم تحولو إلى محرن عام يبيع الأثاث والأدوية والحردوات بالإضافة إلى مستارمات البستنة

في معظم اليومين اللذين تجولت فهما لم أكن أتوجع ولم أكن مقيداً سلاسل، ولكني تميت ذلك أحياناً والإضافة إلى أنتى كنت أتاول الخمر أكثر مما احتمل إذ منذ وصولي إلى بيخيلد بدأت بالشرب ومن معددا صرت أشعر أن الحانات لا تفتح في وقت بكر حيث كان لباني يتدلى من فمي عطشاً في النصف الباعة الأخيرة التي تبعق بعدة الافتاح،

لم أكن بالمزاج نفسه طول الرقت ولا يهمني إن ألعيت بينميلد تماماً، وأحيراً ألم أسافر إلى هنا هرباً من لعائلة؟ كذلك ليس هناك ما يمنعني من فعل ما أريد من أثب، حتى صيد السمك.

ذهبت حصر السبت إلى محل بيع معدات صيد لسمك في الشارع العام فاشتريت عصا صنارة من الموع لذي كنت أنشله منذ أن كنت صياً وكانت هي الأعلى من عيره إصافة إلى كلّابات وبعض الحيوظ وغيرها . لقد أبهجني جو المحل، فعهما تبدلت الأثياء فان حدة الصيد لن تتبدل كدلك لم يز البائع ما هو مستفرت في أن يشتري رجل متوسط المعر مثلي هدة صيد، بل على العكس فقد تبدلت حديث قصيراً عن الصيد في التيمر وسمكة كارت كبيرة صطاده فعيراً عن الصيد في التيمر وسمكة كارت كبيرة صطاده وشرائح من لحم أرب مسلوق، ولم أحره عن هدي من شرائها لكن معمونة اعترفت لنصبي بالسب لقد شتريت شرائها لكن معمونة اعترفت لنصبي بالسب لقد شتريت الروش آملاً في سمكات الكارب الكبيرة في بت بنقلا

أمغيت جل صاح الأحد في نقاش مع نفسي إن كنت سأدهب إلى العيد أم لا. فأحياناً أقول لماذا لا أذهب وأحياناً أخرى اعتبر العيد من الأشياء التي محلم بها ولا بعمل لتحقيقها، لكتي أحرجت السيارة بعد الظهر واتجهت إلى بردوردوير وفكرت بأن أتني نظرة على البهرة إذ ربعه في العد أحمل صارة لصيد الجديدة وألس معطمي لقديم وبطالي الفطني الرمادي إن كان الطفس جيداً وأمصي يوماً معتاراً أو ثلاثة أو أربعة أيام إن أحيت

ذهبت الى شامعورد، وعلى الطريق عدد السمع لموزي للممر ترجّلت من البيارة ومشيت عقدة من البيوت لحمر والبيضاء تباثرت بجانب الطريق كان يجب أن أتوقع ذلك حيث كانت سيارات كثيرة متوقعة في الجوار، وكنت كلما اقتربت من البهر أكثر أسمع أصوات بلوبك ثيدل بلوبك ثيدن تعم إنها أصوات الهوائف. يا فها من خيبة أمل كان المكان أسود من كثرة الباس أما محلات المروج المائية فقد هدت مقاهي فيها آلات تبيع الشراب بواسطة لبقود لتي توضع في داخلها ورجال يبيعون الآيس كريم صدف تذكرت الممشى القديم كنا بمشي أميالاً دون أن يصادف أحد ما عدا رجال أمام البوانات المعلقة، وبين الحين و لآخر ترى أحد أحد أحد أحد أصحاب المراكب التي تبقل النصائع يسير خلف حصائه كنا نقعب إلى الصبد وثم يكر يوجد أحد سو تا

فكت أجلس طوال قرة العصر هاك يبما يقف عالك لحزين في العياه الضحلة على بعد حمين باردة عن الضعة، وتمر أربع ساعات دول أن يخيفه وجود أحد. من أبن أتت فكرة أن الرجل الناضج بجب أن لا يذهب إلى الصيد؟ على طول نهر التيمر كانت هناك سلسلة من الرجال الذين يصيدون السمث يمعدل رجل في كل خمس باردات فتعجبت من كيفية وصولهم إلى هنا، وخطر يبالي وجوب وجود بالإ للصيد أو أكثر، كان النهر مردحماً بالقوارب، قوارب تجليف وقو رس طويلة ورفيعة وأخرى بمحركات تغفل بنبات حمقى يصيحون طويلة ورفيعة وأخرى بمحركات تغفل بنبات حمقى يصيحون ويصرخون، ويستحدمون الهوائف أيضاً. أسطول من لشيطين يتدحرج بحو الأهلى وباتجاه الأسمل على الأموج لتي يتدحرج بحو الأهلى وباتجاه الأسمل على الأموج لتي تخلفها المحركات ورامها

مشبت نحو الأبعد قليلاً، قرأيت مياهاً قلرة متلاطعة، وهلى الرخم من أن اليوم كان جميلاً ظلم يتمكوه من صطيد أي سمكة حتى وإن كانت صغيرة لأن حشداً بهذ لقدر يحيف أسماك الكود كلها، نظرت إلى الفليات التي كانت تعلو وتهبط وسط أصعة الآيس كريم وأكباس الورق فساورني الشك بوجود أي سمكة، فتساءلت هل لا يرال هاك أسماك في التيمر؟ أعتقد أن يجب قلك، وأقسم أن مياهه لم تكل كلك لقد تعدلت المياه لأسي أتذكر كيف كانت لقد احتلف لونها تماماً قد تظل أن هذا محض خبال لللك أؤكد

الهامش وتسمع للأحرين أحد نتائج ما قمت به من عمل مفست أنت حساس وعاظمي وأسوأ عيونك هو كرمث سيكبر شأنك كثيراً الوزد أربعة عشر حجراً وأحد عشر وطلاً.

لقد ازداد وزمي أربعة أرطال في الأيام الثلاثة الأخيرة بسب تناول الخمر.

## 4

هدت بيارتي إلى الفدق وركتها في المرأب ثم تاولت كرباً من الشاي في وقت متأخر لأن البار لن يفتح قبل ساعة أو ساهتين خرجت أتعشى باتجاه الكيسة في برودة لحساء، وبيسما كنت أهبر السوق لاحظت امرأة تعشي أمامي وفير بعيدة هي، ومن أول ما وقعت هيني طلبها شعرت كأسي رايت وجهها في مكان ما سابقاً. لم أتمكن من رؤية وجهها، ولم استظع التعرف عليها من منظرها المعلمي لكن أحلف أسي أعرفها تابعت سيرها في الشارع لعام ثم اتعطفت في شارع جانبي على اليمين في المكان اللتي كان فيه محل العم ايزيكيل. لحقت بها ولم أعرف لسبب بالفعط مبدئاً مسب الفعول وربما هو نوع من لحيطة من بالغبط مبدئاً مسب الفعول وربما هو نوع من لحيطة من بنفيلد لقد حطر لى أنها قد تكون من بلشلى لعربية،

ويجب أن أكون حذراً لأنها إنّ اكتشعت وجودي هنا فستبلع هيلدا - تابعتها بحذر تاركاً مساقة أمان بينا، وتفحصتها من الخلف قدر ما استطعت. لم يكن أي شيء جذاب فيها، فهي ثميل للطول والبدانة وبين الأربعين والخمسين من همرهاء ترتدي ثوبا أسود ويدون قيمة، إذ يبدو أنها خرجت من بيتها قبل قليل، أما طريقة مشبها فإنها توحي بأن كعب حداثها بالياً. رجمالاً كان مظرها قذراً، وللآن ليس هناك ما يوحى بالتعرف عليها ماعدا الثيء العامض الذي رأيته من منظرها الخلفى، شيء في حركاتها، دخلت إنى محل صفير من المحلات التي لا تقفل أبوابها أيام الأحاد وأخملت قطعة حلويات صعيرة وورق بقالة، وكانت صاحبة المحل تتابع شيئاً ما مع حامل بطاقات بربدية حيث وقفت امرأتي معها لتمضى لقبة بومها وقعت أبضآ ضدما وجدت واجهة محل متظاهرآ بالنظر إلى داخله القد كانت واجهة محل سمكري وبيكور مملوءة بمادح لورق جدران ولوازم الحمامات وأشياء أخرى كنت هذه المرة على بعد خمس عشرة ياردة منهما ويمكنني سماع حديثيهما وهما ترطنان بواحد من أحاديث السناء صدف يردن نقط تمعية يومهن.

مم هذا ما كان تماماً علما مكانها تماماً. قلت له ماد، تتوقعين؟ إنني لست معنيبة. لكن ما الفائدة؟ وهل يجب أن نتحدث إلى حجر؟ يا للعار وهلم جراً كان الجو يرداد دفئاً، ومن الواضح أن امرأتي هي روجة حانوتي صغير مثل الأحرى، وتساءلت إن كانت من معارفي في ينفيلد لكن أخبراً يا إلهي إنها إيلني ولا مجال للحطأ أبداً. إلملني أصبحت تلك العجور الشمط، المنمية!

صدمت كثيراً ليس يسبب رؤية إيلسي بل بسبب لشكل الذي آلت إليه، وتجمعت للحظة أمام هيوسي لحنفيات المحاسبة والسدادات المدورة والبورسلان وأشياء بدت خدفتة وباهنة وبعيدة لذلك رأيتها ولم أرها، وهي اللحظة لتالية انتابني ذهر معيت من أن تعرضي، لكنها نظرت بقوة هي هيسي وتابعت سيرها فلحقت يها ثابية. قد تعرف أمني ألاحقها، وهذا خطير إن تساءلت من أكون، لكن يجب أن ألقي نظرة ثانية هليها في الحقيفة مارست هلي بوحاً من لسحر ثانية هليها في الحقيفة مارست هلي بوحاً من لسحر رأيتها من قبل

شيء فظيم! لقد حصلت على أشاء كثيرة من خلال تفحصي لمنظرها من الخلف، مرعب ما تفعله فتر ت من الرس في امرأة، منذ أربع وعشرين سنة فقط كانت تلك المتة بلون أبيض حليبي وقم مدور وشعر ذهبي كشعر لعنة لكنه الآن تحولت إلى عجور مكورة الكتفين، تمشي متثقلة على كعين معوجين، ولقد أسعدي أني رجل، إذ لا يمكن له أن يعسع بهذا الشكل فظع ما حدث لوركبها فقد تلاشي

حصرها وبدت مثل اسطوائة غليظة وطرية أو ككيس من الطحين الحقت بها مساقة طويلة إلى خارج اسلدة وفى شوارع صعيرة قدرة لم أعرفها وانعطعت أخيراً إلى مدخل محل آخر ودخلت. من الواضح أنها تملك ذلك لمحل توقعت لحظة أمام الواجهة وقرأت ج كوكس حلوسي وباثع تبغ كان محلاً صعيراً أجرب كسابقه الذي دخلت إليه الومه مصمر ببب يص النباب المتراكم هليه إنه لا يبيم إلا لتبغ وبوعاً رخيصاً من الحلويات، فتساءلت ماذا سأشتري، لكن ظك لم يستعرق سوى دقيقة أو اثنتين حين رأيت مجموعة من الغلايين الرخيصة في الواجهة وكذلك بعصاً من لتبغ كان خليُّ أنَّ أصبِطَ أخصابي قبل أن أدخل، وريما قد تكون هناك حاجة للكذب السحكم إن حدث وتعرفت فلي اختفت في العرقة الحلفية من الدكان لكنها حادث فنلما بفرت خلى الطاولة، والآن وجها لوجه! توقعت ما رأيته وسبب لي ذلك صنعة كبيرة شبيهة بالصدمة التي أصاشي حين تعرفت إليها أعتقد صفعا تنظر إلى وجه شاب أو ولد فمن المقروض أل تكون قادراً على التكهن بشكله حيدما يصبح عجوراً لأنَّ المسألة كلها تتعلق بشكل العظام ولو سألت بقسي عبلم كنت هي العشرين وإيلسي في الثانية والعشرين كيف ستندو في السابعة والأربعين فلن يحطر بنائي أبدأ هذا الشكل فقد تدلى وجهها كله وكأنه شد إثى الأسفل، وهل تعرف ذلك

النوع من الساء اللواتي تشه وجوههن وجه كلب لولدوع من كبير معلَق وقم تهذلت رواياه للأسعل وعيدن عائرتان وجيوب تحتهما مثل الكلب تماماً، ومع كل هذا كان وجهاً أيره من بين مليون وجه، ولم يبق من تنعرها الكثيف سوى القليل ويلون ياهت، لم تعرفي، كنت مجرد ربود غريب ورجلاً بديناً غير معتم.

هريب جداً ما تعمله بوصة أو اثنتان من لبدانة، وتساءلت إن كنت تعيرت أكثر منها أم أنها ثم تترقع رؤيتي، أو سيت وجودي بساطة وهو الأرجع.

- مساء الحير، قالت بطريقة فاترة.
- أريد عليوناً خشياً أجبت بصوت منعض
- خَلِيوناً دَمَنِي أَتَأَكِدَ. أَعَرَفَ أَنَهُ مَنْدَنَا بَعَضَ لَعَلَايِينَ في مَكَانَ مَا لَكِنَ أَيْنِ هِي الآنِ.. نَعْمَ هَا هِي

تاولت علية كرتونية معلوءة بالعلايين من تحت لطاولة أصبحت لهجتها سيئة أو ربعا تخيلت ذلك لأن مقاييسي اختلفت، لكن لا، فقد كانت أفضل واحلة بين كل فتيت محل ليلي وايت وكانت أيضاً عضوة بي عائرة المطالعة، وأقسم أنها لم تسقط حرفاً واحداً من كماتها فريب كيف تتحظم النسوة ويترهلن بعد الرواج أضعت وقتاً أكثر بين العلايين متظاهراً بالنظر إليها وقلت أجيراً

- أريد واحداً معسم من الكهرمان

## كهرمان؟ لا أدري إن كان موجوداً

التقتت إلى الخلف وبادت (جورج). إذاً سم لرجل الأخر هو جورج أيضاً، وسمعت ضجيجا قادماً من أخر المحل.

س كان يتبأ أن إيلس ستتهي على هذا الشكل، وبدت من النوع الذي كان مقدّراً له أن يلهب مع الشيطان أعرف أنه كان هماك رجل واحد قيلي على الأقل، ومن لأسلم الرهان بوجود أخرس بيشي ومبن جورح الثابي ولم يكس يدهشني لو هرقت بأنَّ لديها دريـة كاملة - لا بقاش في أسي خاملتها بشكل سيء، ولقد سبب لي ذلك الإرهاج مرات كثيرة وقد ينتهى بها المطاف إلى الشارع أو تلصق رأسها بدرن فحاز وأحباناً أشحر بأنس كست بذلاً وأحياباً أخرى أشعر أنبي فعلت الشيء لصحيح، ولو لم 'كن أنا لكان هماك شحص آخر لكن الأشياء تحدث دائماً بطريقة عبية وغير هادفة كم امرأة انتهت إلى الشارع ؟ إن منظرها ألعن من الانتهاء في المكواة الاسطوائية على كل حال إنها لم تصل لا للأسوأ ولا للأحس. انتهت مثل أي شمعس أخر، عجوز بدينة في دكان قلر وصعير مع جورج ذي الشوارب لنتية بلون الربجييل المعمره وريما صفحا سلسلة من الأولاده السيدة جورج كوكس عاشت محترمة وماتت مرئية وهذ أفضل من أن تموت سبب الإملاس وأحيراً وجدًا علية العلايين

ولم يكن بينها واحد معيسم كهرماني

لا أعرف ليس لديا ما طلبت؛ لكن صنف فلايس جميلة أخرى.

أريد واحداً ينيسم كهرماس.

عندنا غلايين جنيلة عنا. . أنظر إلى هذا ، إنه جنيل وينصف جيه.

أخذته وتلاست أصابعا، لا حركة ولا ردة فعل تذكر أعتقد أنى سأشتري العليون من أجل لأيام السحية وكي أضع نصف جبه في جبب إيلسي أخذت العليون ثم وضعه على الطاولة، لكن ذلك ثم يحصل وثم أكن أريد شيئاً وأن لا أدخن الغليون، ولما كان علراً للدحول إلى المحل، قلبته بأصابعي ووضعته مجدداً على الطاولة لا يهم سأثركه قلت أحطني علبة بليزر صعيرة. كان علي أن اشتري شيئاً بعد كل ظك الهرج والمرج، ناولني جورج الثاني وربعا لشائب أو الرابع علية بليزر وهو يعضغ شيئاً ولاحظت استياده لأنبي المايون لا يستحق إضاعة نصف جبيه من أجل الحصول عليه العليون لا يستحق إضاعة نصف جبيه من أجل الحصول عليه وكانت تلك آخر مرة أرى فيها إيلسي.

عدت إلى المندق وتناولت العشاء وخرجت، بعد دلك راودتي فكرة النعاب إلى النينماء لكني بدلاً من ذلك تزلت يرحدى الجانات العباجنة في القسم الجديد من لعدينة وصادمت فيها شابين من ستاتفورد كانا يسافران لبيع لسلع، تحدثنا طويلاً عن أحوال التجارة ولعبنا لعنة السهام وشرت شراب غييس، وقبل الإعلاق شملا فوجب علي إيصالهما في سيارة أجرة، وكنت أيضاً تحت تأثير الكحول فاستيقظت في اليوم التالي وأنا أشكو من صداع أسوأ من أي وقت سابق.

5

يجب أن أرى بركة بيت بيتمبلد.

شعرت أني في حال سينة هذا الصباح، وفي لحقيقة فوسي منذ أن ذهبت إلى بينهيك كنت أشرب الخمر من أول ساهة بعد أن نفتح الحامات أبوابها وحتى ساهة لإهلاق، والسبب في ذلك هو هدم وجود أي همل أقوم به ولم يكن يحظر ببالي مقارعة الحمرة لثلاثة أيام متواصلة وهذ ما آلت إليه رحلتي أسرهت نحو الساهدة كما فعلت في لصبح السابق قرأيت القيمات المستغيرة واللباس المعلومي تنذ فع دهاباً ورياباً إنهم أهداتي.. هذا الجيش العاري الذي دلا البلدة وخطى الآثار بالنمايات وأكياس الورق، وتساملت عن سبب اهتمامي، وأقول بجرأة إنني أصبت بحيبة كبيرة عتلم وجدت بينهيك متورّمة مثل داغنهام لا مانع أن أرى لأرض ممتلتة بالباس، ولا أن يتحول الريف بلى مليبة. لم يكن ظب هو السبب أنذاً، ولست مهنماً إن اعتلات المهلان وكرت

شرط أبها لن تمتد مثل الصلصة المعلقة على غطاء طاولة إنني أعرف أن المصانع إن لم تكن هنا فستكون هي مكان آخر، ومن الضروري أن يحصل الناس على أمكة يسكنون فيها. إنه صور المناظر الطبيعية والأشياء الريفية المريقة وألواح المسديان والأطباق القصديرية ومقالي لتسخيس المحاسية وما شابهها كانت ترعجني وتقرفني فقط فنحن مهما كنا في الأيام السالعة لكننا لم نكن صوراً. لم ترُّ أمي أي معنى لهذه الأشياء القنيمة التي ملأ بها محل ويبدي بيت، ولم تحب الطاولات الى تطوى، وقائب إنها تمسك بالساق، أما بالنسبة للأواني القصديرية فهي أشياء كريهة ملسه لقد كنا في الماضي تمنك شيئاً لم تعد بملكه الأن شيء لا يمكن امتلاكه مع مشارب الحلبب المزدحمة لتى تمج بضجيج الرادبوات شيء رجعت إلى سنقبلذ أبيحث عنه ولم أجمه ومع ذلك لا أرال أؤمن، ولو قليلاً، بوجوده قبل أن أفسع طاقم أمسائي الاصطباعية الجليلة وتعتاد بطسي على أقراص الاسبيرين وفناجين القهوة.

تغمي كل دلك للسكير في ست بيتيك ثانية، لكن بعد رؤية ما فعلوه في البلدة حفت من اللغاب لأرى إن كانت البركة لا ترال موجودة أم لاء فرنما لم يعلم بأمرها أحد احصت البلدة تحت الفرميد الأحمر، وتحول بيت إلى نديات ويندي وامتلأ النهر بننموم المحركات وأكباس الورق لكن ربما لا ترال البركة موجودة هناك والسبكة السود، لكبرة تسبح في مياهها، وقد تكون مختئة بين أشجار العابة، ولم يُكشف أمرها، وهذا محتمل لأنّ العابة صغيرة وكثيفة جداً ومعلوءة بيات العليق والأعصان المقطوعة المتعقة، وهي هي مكان صعب لا يجازف الناس في اختراقه، ومع هذ لقد حدثت أشياء أشد فراية.

لم أبدأ الرحلة حتى العصر، أي حيثما افترصت أن الساعة كانت الرابعة والنصف صدما أخرجت السبارة من مرأب العندق وقدتها متجهآ إلى أوبر بينميلد وصد منتصف التل تصاءلت البيوت حتى أبها تكاد تختفي، وبدأت أرى أشجار الران، وخند تفرع الطريق الحرفت الى اليمين بقصد الالتماف والعودة إلى بيت بينفيلك لكش توقفت فورأ لألقى نظرة على أيكة كنت أقود هبرهاء رأيت أشجار ءار ن نفسها، يا رلهي كيف يمكن أن تكون هي نفسها؟ وكلُّك ذت السكون ودات المراش الوثير من أوراق الشجر لذي تريد سنة تلو أخرى دون أن يتعفى؛ كللك لم يكن هناك سوى بعض الطيور الصغيرة التي لا تشاهد على قمم الأشجار. لم يكن من السهل التصديق أن هوضي وضجيح الطلة لكبير التي لا تبعد أكثر من ثلاثة أميال لم يصل إلى هنا بعد الدأت أشق طريقي عمر الأيكة ماتجاه بيث بينفيلد، وتذكرت بصعوبة أين تؤدي كل تلك الفروب. يا إلهي إنه مفس لكهف

الكلسي حيث دهست عصاية الكف الأسود وبدأت برمي الحجارة بالمقالع، وعندما روى لنا سيد لوهعروف كيف يولد الأطمال، واليوم الذي أمسكت فيه بسمكتي الأولى مند أربعين صنة تقرياً.

تضامل عدد الأشجار بشكل لافت، وصار بالإمكان رؤية الطريق الأخر وسور بيت بينميلد. لقد ختمي كذلك لسور الحشبي المتعفن وحل مكانه سور عالي س القرميد و لأسلاك الشائكة في أعلاه كالأسوار التي تتوقع وجوده حول مصحات المجانين الملكتني الجيرة لبعص الوقت حول كيمية دخولي إلى بيت بيتعيلد، قحطر في بدلى أنَّ ،خبرهم بأنَّ روجتي مجنونة وأنني أبحث عن مكان اأضعها فيه، ويعلف سيأخذونس في جولة لاستكشاف المكان قد أبدو في بدلتى الجديدة هبياً وهذا من شأنه أن يسمح لي بوضع زوجتي في مصحة خاصة - ولم يحطر في بالي أيصاً إن كانت البركة لا تران موجودة داخل المصح. إن أراضي بينقيلة القديمة تمتد على مساحة خمسين فداناً وأراضى المصنع لا تزيد عن حمسة أر حشرة فدانين، ربالتأكيد هم لا يريدون بركة يغرق المجانين أنفسهم فيهاء كان الكوح الذي يسكنه العجوز هودجر موجوداً دول أي تعييره لكن النوامات لحليلية الضحمة وسور القرميد كانت قد استبطئت الم أعرف المكان من النظر عبر الوابة حيث كانت الممراك مقروشة بالحصى

ومروح حضر وبعدة تمادح تتجول بلا هلف وإني أعتقد أنهم من المجايل تابعث سيري على الطريق وإلى اليمين شهدت البركة المعقبة التي تعد مائتي باردة خلف البيت، لبركة لتي كنت أصيد فيها وريما كانت المسافة منة قبل أن أصل إلى راوية السور. إنّ البركة هي إذن خارج ارض المصبح لكن الأشجار أصبحت أقل حيث أمكني سماع أصوات أولادا يا للدهشة ها هي يركني!

وقعت برهة منسائلاً ماذا حل بها، ثم رأيت م كان لقد أريلت كل الأشجار هن حوافها فبلت هارية مثل لبركة المدورة في كنستون. لقد كان الأولاد يلعبون على الأطرف بقوارب تجديف وقوارب صعيرة، وكان الى اليسار القارب المتعفن القديم بين الأهشاب وهناك خيمة كبيرة وكشك طويات ولافة يصاء كتب عليها.

انادي يتفيلد الممثاز ليحرث الأثمانءاء

مظرت إلى اليمين حيث البيوت في كل مكان، بيوت مثل ثلث التي في الضواحي الحارجية. ثقد تُطعت كل الأشجار التي كانت خلف السركة وسويت بالأرض ماحد، بعض الأكمات التي بقيت حول البيوت إنها بيوت ذات منظر في، مستعمرات تبودور الرائفة كتلك البيوت ثني رأيتها في ليوم الأول على قمة تل شامفورد، ثكها أكثر ولم ينق سوى أيكة صغيرة بمساحة سنة فدادين ثم يتم قطعها، وبالمصادقة

المحضة مثيت عبرها في طريقي إلى ها القد أصحت أوبريتميلد بلنة نحجم كبير بعد أن كانت مجرد أسمء وبعد أن كانت قطعة أرض بائية تابعة للواربينقيلد تجولت حول البركة وكاد الصعار على كثرتهم يرشون المناء ويصلرون ضجيجاً فظيعاً. بدا الماء مينا وخالياً من أي سمكة لقد وقف هناك رجل يضع طارة، وكان يراقب الصعار برأس شبه أصلع وجهه يروبري جدأ جراه تعرضه الدائم للشمس، أما مظهره فكان غريباً، فهو يرتدي بنطالاً قصيراً وصندلاً وتسيصاً مفتوح الياقة الذي لف اتباهى نظرة عبيه وهو يغمرك من وراء المظارة إنه واحد من الرجال اللين لا يكبر همرهم أبدأء وهم دائما إما مهروسون بالطعام الصحى أو لهم خلاقة بأولاد الكشافة، وفي الحالتين هم رائمون بالسبة إلى الطبيعة وهذا الجو المكشوف لقد كان سطر إلي وبرعب في لتكلم!

- لقد كبرت اوبربينهبلد كثيراً، قلت.
- تعم كبرت يا سيدي العريز. أن سسمح لها أن تكبر ولتوسّع، وبحن تفتحر بأنا ناس استثنائون هنا. بحن مستعمرة صغيرة فقط ووحيدة ولسنا متطعلين.
- أقصد مقاربة بما كانت عليه قبل الحرب، فقد كنت أميش ها عندما كنت ولداً
- أوه لا شك، ذلك كان قبل هذا الرمن طبعاً، لكن عقار أوبربنفلد شيء حاص في عالم الباء إنه عالم صغير

بحد داته، لقد صممه المهندس المعماري إدرارد و تكن ومن المؤكد أنك سمعت باسمه طعاً الحن لعيش في قلب الطليعة هناء وليس لنا أي اتصال بالبلغة، ولمؤخ بيده للحو لواريكيلد دات المعالم الثيطانية السوداد.

كانت له ضحكه طيبة قديمة وطريقة في رسم لتجاهيد على وجهه مثل الأرنب يعد ذلك بدأ يخبرني دون أن أسأله على وجهه مثل الأرنب يعد ذلك بدأ يخبرني دون أن أسأله عن أملاك أومربيسمبلد والشاب ادوارد وايتكن لمهدس المعماري الذي كان صده إحساس بتيودور القرن لددس عشر، ذلك الرائع في إيجاد أعمدة حقيقية من هسر لملكة إليرابيث في بيوت المزارع القديمة حيث كان يشتريها بأسعار رهيدة هذا الرفيق الممتع كان روح حملات التحري، وهو كان يكرر بامتمرار أنهم استنائيون في أوير بينيك ومحتلمون كان يكرر بامتحرار أنهم استنائيون في أوير بينيك ومحتلمون تماماً من الأحرين، وهم مصمون على إثراء الريف بدلاً من تلويك (أنا استحدم هباراته حرفياً) وليس هناك أية دور همومية في هذا العقار.

حم يتحدثون عن حاردن سيتي وبحن نسمي أو ربيسهالا
وود سيتي حنا تشاهد الطبيعة ثم ثرّح بيده إلى ما بقي س
أشجار ها هي العابة البدائية تحيم حولنا، شباب كبرو
وسط محيط دي جمال طبيعي، كلنا منورون طبعاً، وهل
تصدق أن ثلاثة أرباعنا تناتيون إن الجرارين المحليين لا
يجبوننا كدلك يعبش ها عدد كير من المشاهير مثل لروابة

الآنسة هيلينا ثوراول ومن المؤكد أنك سمعت بها والنحث النمسي البروقيسور وود وهو ذو شخصية شاعرية جداً ويتجول هي العابة كثيراً لدرجة أن عائلته تبحث عنه في أوقات الطعام فِدُعي أنه يمشي وسط الحوريات عل تؤمن بالحوريات؟ أنا اعترف بأسى شكاك قليلاً لكن صوره أكثر إتماعاً. بدأت أتساءل إن كان محدثي أحد العارين من بيت بينقيلد لكن لاء إنه عاقل ثماماً ومجار للموضة فقد عرفت هذا السوذج من البائيس والحياة البسيطة والشعر وتقديس الطبيعة والتدحرج حلى الندى قبل الإفطار، وقابلت الكثير صهم في يلينغ مثل سوات، يعدها بدأ يظلمني على العقار كله. ثم يبق شيء من الأبكات لأنها أصبحت كلها بيوتاً، ويا لها من بيوت، هل تعرف تلك البيوت التيودورية المريعة ذات السقوف لمجعدة والدهامات التي لا تقهم شيشاً مع حدائق صحرية فيها حمامات إسمنتية للطيور وأقزام جصية يمكن شراؤها من محلات الرهور يمكنك تحيل تلك العصابة الرهيبة من المهروسين بالطعام وصائدي الأشباح وأبواق الحياة لبسيطة التي تحتاج ألف جه في السنة لتعيش هما حتى الأرصفة كانت مجنوبة ولذا لم أتركه بأحذبي بعيداً العض البيوث جعلتنی أتمنی لو کان عبدی قبیلة بدریة کی جینی لدلث حاولت أن أثبه عن المتامعة بالسؤال إن كان الناس يعترضون على السكن بجوار مصحة عقلة، لكن ذلك لم يجد معه نفعاً

## وأخيراً وقلت له:

كانت هناك بركة أحرى بالإضافة إلى البركة لكبيرة وليست بعيدة من هنا.

بركة أخرى؟ بالتأكيد لا توجد ولا أعتقد بوجود واحدة أخرى.

 - ريما جَفْعُوها، كانت بركة عميقة وستترك حقرة كبيرة وراجها.

ولأول مرة يدا قلفاً وحكَّ أَنْهُ وقال

- أوه طبعاً من المؤكد أنك تدرك أن حيات هذا بدئية في يعض تواحيها، وتعرف الحياة البيطة التي تقصلها بهذا الشكل وبسبب بعدما هن المدينة تعاني من إزهاجات وهقبات طبعاً لذا فإن جرءاً من تدابيرما الصحية ليست كافية تماماً حيث لا تمر سيارة على التفايات إلا مرة واحدة في لشهرهلي ما أهتقد

- هل تقصد أنهم حولوا البركة إلى مربلة؟

بوجد شيء ما في طبيعة.
 من كلمة مزملة، يجب علها التحلص من العله القصديرية
 وما شابهها بالطبع هناك خلف الأشجار

لقد تركوا شجيرات قليلة ليخفوها، لكها كانت هناك بركتي التي جعفوا مامعا فتشكلت حلقة مدورة ضخمة مثل شر معمق عشرين أو ثلاثس قدماً كان نصفها معلوماً بالعلب

القصديرية. وتفت وقلت:

من المؤسف أنهم جعودها، فقد كان هناك سمك كبير في تلك البركة.

سبك؟ لم أسبع ثيثاً عنه! طبعاً لا يمكن لإبقاء على بركة وسط الببوت البعوض وتعرف أنها كانت قبل عهدي.

- أعتقد أن هذه اليوت بنيت منذ زمن بعيد.
- أوه منذ عشرة أو خمسة عشر عاماً كما أعتقد.
- كست أعرف علما المكان من قبل الحرب كان كله أيكات آنذاك، ولم يكن ها أي بيت سوى بيت بيقيلد ولم يق سوى ثلث الإيكة الصعيرة هاك التي لم تتبدل
  - و مشيت هبرها في طريقي.
- أوه هذه أقدى مقدماتنا. ثقد قررما أن لا ببني خليها أبدأ فهي مقدمة عند الشباب، الطبيعة تعرف أنت.

وهمربي بنظرة خبيثة كما لو أنه كان يعشي سرًا، لحن سميها بيكسي فلين.

بيكسي غلير؟ تعلمت منه وتعبت إلى سيارتي وتوجهت صوب لواربيميلد، بيكسي غلين لقد ملأوا مركتي بعلب القصدير قاتلهم الله ودقرهم.قل ما شتت وسقه سخافة أطفال أو أي شيء لكن ألا يسبب التقيؤ ما يقملونه في اتكلترا؟ بحمامات الطور الإسمئة والأقرام الجعبة وعلب القصدير التي زرعوها مكان إيكات الران قد تقول إنتي عاطفي وغير اجتماعي، ويجب أن لا أفضل الأشجار على البشر وأقول إن ذلك يعتمد على موعبة الأشجار وحاهية البشر، ولا يسمك فعل شيء سوى التمبي بتقشي وباء الطاهون في أحثاثهم.

فكرت يشيء واحد وأنا أهبط التل وهو الانتهاء من فكرة العودة إلى الماصي إذ ما فائدة محاولة العودة لزيارة لماظر الطبيعية التي هرفتها في طعولتك؟ إنها غير موجودة لقد آل أوان الهواء، لكن أين فلا يوجد أي هواه إن سلة لقدمة التي نحص في قلبها وصلت إلى طبقة النجو العليا. الأمور سيال عندي، ولم يعد يهمني شيء ولا تزال هناك لدي ثلاثة أيام وسأنعم ببعض الهدوء والطمأنية وأوقف الاهتمام وإزهاج عصي بما فعلوه بلواربيتهيلد، أما فيما يتملق بالصيد فقد شعلية على حق التعكير به فعلياً في مثل هذه المن لقد كانت هيلدا على حق

رميت السيارة في مرأب المدق، وقعبت إلى صالة الانتظار كانت الساعة السادسة وحيث شغل أحدهم لمليح لسماع تشرة الأخبار فدخلت الباب في الوقت الذي سمعت فيه الكلمات الأحيرة القليلة لنداء استغاثة مما هزّني، وأعترف أنى سمعت الكلمات الأخيرة

- إن روجته هبلذا ولع مريضة جناً

استمر الصوت لحطة وتلاه بداء استعاثة آخر عن يبرميغال شوت الذي كان أحر من سمع أنتظر لأسمع أكثر، ومشيت مباشرة، دون أن يرف لي جفر. ولم تتعثر خطواتی کی لا أدع أحداً يعرف بأبي أب جورج بوليمغ روج هيلدا بوليخ المريضة جدأ الوحيدة التي تعرف اسمى من الصالة كانت روجة صاحب انقتدق لأبها رأته مي السجل، أما البقية قلا يعرفني أي واحد منهم سوى الشابيس المقيمين في العندق حافظت على هدوء أعصابي ولم تظهر أي علامة على قدخلت إلى البار الخاص الذي فتح أبو به لتزه وطلبت قدحاً كالعادة ﴿ هَلَىٰ أَنْ أَفَكُرُ مَلِياً فِبِدَأْتِ آخِلُلُ الوصع بعد أن شربت نصف القدح أولاً. إنَّ هيلد لم تكن مريضة وليس هاك خطورة هديها وأما متأكد أمها كانت بصحة جيدة جدأ هندما فادرت البيت وليس لوقت موهد الأنفلوترا أو أي مرس من هذا الموع. امها كاذبة ومحتالة لكن لمادا؟ من الواضع أنها إحدى خدعها، فهي كعابتها كشفت السر بطريقة ما وعرفت أسى لست في بيرمنعهام وهده طريقتها في إرجاعي إلى البيت لأنها لا تحتمل فكرة تو جدي مع امرأة أخرى وهذا أمر مديهي، كما لا يمكنها تحيل أي دافع آخر، وتوقعت أنني سأعود إلى البيت بعجرد سعاع السداء لكن أنا أذكى من الوقوع في مثل هذا الفخ لأسى أتدكر كل حدمها الساشة والإرعاج فير المعقول لذي كست

تستحدمه الإيقاع بي وعدما أكون في رحلة تشك بصحتها تمحصها بدقة بمساعدة برادشو بالإضافة إلى خارطة المتأكد من أن ما قلته عن تحركاتي حقيقة؛ ومرة لحقت بي إلى كلوشيش والعجرت في وجهي فجأة في فندق تيمبراس، لكن تلك المرة، ولسوء الحظ، صدف أنها كانت مصيبة لم يكن حدي أدنى اعتفاد بأنها مريضة لكن في الوقع أعرف أنها لبست مريضة ولا أعرف أن أعبر عن ذلك تعاماً.

تناولت كأساً آخر فالجلت الأمور كثر، بالتأكيد هناك شيء سوف يحصل عندما أصل إلى البيت، ولا مقر من الشجار بأي شكل حليها أن تنتظرتي ثلاثة أيام أخرى لأنًا الأشياء التي جئت للبحث عنها غير موجردة وفكرة الاستمتاع يرجازة جذبتني أكثر من هيرها؛ وأعظم ما في الموضوع أن أكون بعيداً عن البيت، سلام تام والأحباب بعيدون كما تقول الآية وقررت فوراً أن أجد امرأة الانس رجب بقلك

صبحدم هذا التفكير القذر هيلدا لكن ما معتى الاتهام إن لم يكن صحيحاً؟

لكنَّ الكأس التانية فعلت فعلها نحيث بدأت الأمور تمتعني لم تقدر أل تحدمني، لكنها كانت بارعة مع أنني تعجبت كيف نجحت في أمر نداء الاستفائة، إذ ليس لدي أي فكرة عن كيفية هذا الإحراء، وهل يستلزم شهادة طبية، أو يكفي إرسال الاسم فقط؟ وانتاني شعور بأن السبدة ويللر هي المديرة فلمساته واضحة لكن الأمور سيان عبدي حيث يجبرك المدى الذي تصل الساء إليه على الإعجاب بهن

6

خرجت بعد الإعطار سيراً على الأقدام باتجاه لسوق حيث كان الصباح جميلاً وساكناً، معتد، البرودة أما لصوء فكان أصعر شاحباً كالبيد الأبيص وهو يعمر كل شيء فامترجت رائحة الصباح برائحة سيجاري سمعت أريراً قادماً من حلم البيوت، وهجأة ظهر سرب من القاذفات لسوده الكبيرة فوق رؤوساً عني الأعلى فتوقعت أبها سخصف وترمي قذائفها فوق رؤوساً في اللحظة التالية سمعت صوتاً لا لبس به، ولو كنت هناك ترأيت مثالاً بموذجهاً لما يسمونه بالانعكاس الشرطي. كان الصوت صفير قبلة ومن جهتي بالانعكام الشرطي، كان الصوت صفير قبلة ومن جهتي لمن بحاجة لمن يعرفي به على الرغم من أمي لم أسمعه مد عشرين سنة وبدون تفكير فعلت ما هو صحيح وألقيت بنفسي على الأرض،

أما مسرور الأنك لم تشاهلتي ظم يكن منظري مشرقاً فقد كنت منطحاً على الرصيف مثل جرد غلق تحث الباب لم يتصرف أحد معثى سرعتي التي لم تتعد نصف ثائبة من صفير القبلة حيث كان لذي الوقت كي أفكر خشية أن يكون تقليري حاطناً قبل أن أرتكب حماقة محق نفسي وفي

اللحظة التالية جاء صوت هائل مثل يوم القيامة، وتلاه صوت آخر يشبه سقوط طن من الفحم على صفيحة من التنك. كان ظث صوت القرميد المتساقط وشعرت كما لو أنبي بصهرت داحل الرصيف وعرقت الأمر.لقد بدأت ولم ينتظر الصديق العربير هتار، فقد أرسل قادعاته دون سابق إبدار إذ على لرعم من صدى الارتطام لمرعب الذي جمدس من لرأس حتى القدم توامر لي الوقت للتمكير بعظمة تلك القذيمة لكبيرة لدرجة يتعذر وصفها لأن ما سمعته كان ممزوجاً مع لشيء الذي أنت خاتف منه والذي يمكّنك من رؤية المعدن المنعجر، قترى صفائح الحديد الكبيرة تنقجر بقوة وتتطاير لكن الشيء الحاص والعريب هو الشعور الذي تحسه وهو ينفعك إلى قلب الواقع والحقيقة وكأن أحداً يوقظك من بومث بسكب دلو من الماء فوقك فيجرجك قجأة زبين المعدد المنفجر من أحلامك لتواجه الحقيقة الرهبية

تعالت أصوات الصراخ والصياح واختلطت بأصوت ورامل السيارات التي توقعت وتكلمت فجأة، أما لقبيلة التأنية التي كنت انتظرها علم تسقط مما دفعني لأن أرفع رأسي قليلاً كان الناس يتراكصون في كل الاتجاهات وكانت هناك سيارة تبرلق بشكل مائل على الطريق عبلما سمعت امرأة تصرح الألمان، الألمان، وعلى يميني رأيت بشكل عير واضح وجه رجل أصغى مدوراً مثل كيس مجعد من عير واضح وجه رجل أصغى مدوراً مثل كيس مجعد من

الورق وكان مضطرباً جداً

ما هذا؟ مادا حدث ؟ ماذا يفعلون ؟ لقد يدأت عده قبلة. انطح.

لكن القبلة الثانية لم تسقط بعد، ومرت ربع دقيقة أخرى تقريباً فرقعت رأسي ثانية لا يرال بعض الناس يتدافعون وبعضهم الأخر استمروا واقعين كما لو أمهم ثبتو في الأرض. ارتفعت غيمة ضخمة من العبار مترافقة مع دخان أسود، ثم رأيت منظراً غير هادي حيث يرتقع الشارع العام تليلاً في الطرف الأخر من السوق، وفي أسفل دلك لتل الصعير بدا قطيع من التحازير، بل سيل ضخم من وجوه الحارير لكن في اللحظة التالية حرفته بالطبع لم تكن حدزير يظلاقا يتما كاتوا طلاب المدارس الذين وضعوا أقعة العاز وعلى ما أعتقد إنهم هربوا باحثين عن محبأ ﴿ فَي الوقتِ نفسه رأيت خسريرأ أطول وأظمه الأنسة تودجرز وأكرر القول إنسي رأيتهم قطيعاً من الحبازير في ثلك اللحظة. لعلمت نفسي ومشيت في السوق كان الناس قد هدأوا لتؤهم وبدأت تحتشد مجموعة صعورة متهم في مكاث الانقجار

أوه معم، لم تكن طائرة ألمانية ولم تبدلع لحرب
بعد لقد كان مجرد حادث إن الطائرات تقوم بتعرين قصف،
وكانت محملة بالقبائل ولقد وضع أحدهم يده على لرفعة
بالحطأ وسيأحد توسحاً مسب ذلك اتصن عامل الريد طند.

وسأل إن كانت هناك حرب وقهم الجميع أنه كان مجرد حادث، لكن مرث قرة مايس الدقيقة والحمس دقائق ظن فيها آلاف الناس أنا دخلنا الحرب

لا تدوم الوظيفة الجيدة طويلاً، وبعد ربع ساعة أمحرى سيعدم الجاسوس الأول دون محاكمة قابرية الحقت بالحشد وسقطت الثبيلة الثانية في شارع جانبي، وهو الشارع نفسه الذي كان فيه محل عمى ايزيكيل وهي لم تبعد ص لمحل أكثر من خمسين باردة، وعندما وصلت إلى الراوية سمحت تمتمة وأصوات ألم وتأوها كان الناس خائفين ومنعشين، ولحسن الحظ وصلت قبل الإسعاف والإطفاء بدقائق قليلة، ورآیت کل شیء رخم وجود ما یزید عن خمسین شخصاً فی المكان بدا المشهد الأول كما لو أن السماء أمطرت قرميداً وخضاراً، فقد ملأت أوراق الملعوف المكان يسعب لقبيلة دكاناً للحضار وأزالته من الوجود، كما بسقت سطح لبيت الدي على يمين المحلء وكالت أعمدة سقعه تحترق، كذلك تأثرت كل البيوت المجاورة بشكل كثير أو قليل فتحطمت النواط الرجاجية لكن الناس كانوا ينظرون إلى لبيت لدي يقع على يسار المحل، لقد كشطت القبلة جداره لملاصق لمحل الحضار مدقة وكآمه أريل سنكين، والغريب أن طابقه العلوى لم يصب بأية أضرار، كان المنظر مثل بيث للعبة. صاديق بأدراج وغرفة نوم ومقاعد وورق جلران باهث وسرير

لم يتم ترتيبه بعد وبدا البيت مسكوماً لولا اختفاء أحد جدرانه، أما غرف الطابق السعلي فقد تأثرت جداً الانفجار، فكانت هاك قوضى مربعة وتحطيم ودمار فظيمان من لشرميد والجمن وأرجل المقاعد وقطع من معلة الأطاق لمكبورة ومطربان من المربى تلاحرج في أرض العرفة وسال منه خيط من الدم، وبانت ساق مرمية وسط الأطباق المكبرة. ساق ترتدي سروالاً وجرمة سوده بكعب مطاطي، إذاً هذا هو سبب الولولة والصياح ألقيت نظرة أخرى، كان الدم معروجاً بالمربى، وعدما وصلب سيار سالاسعاف انصرفت إلى العدق لأحزم حقيتي

هكذا انتهبت من لواربيعيك وسأحود إلى البيت خادرت فرراً دون أن أتمض العبار هن حقائي إد لا أحد يمعل ذلك أبداً في مثل هذه الحوادث يقف الناس عادة ساهات وهم يتناقشون، ولم ينجز أي همل يذكر في لواربيفيلد في دلك اليوم لأن الكل انشغلوا بالحديث عن القبلة وصوتها وساد طنوا هندما سمعوا ذلك العبوت قائت بادلة لمبدق إن مراتصها ارتعدت من الحوف، وإنها ثن تقوق طعم لتوم العميق بعد اليوم وماذا تتوقع أكثراً ثقد أتضع أن لقتبل موجودة هنا دون أن يعرف احد بدلك، وهناك امرأة أخرى قطع نصف الناس كلهم الدين في الناحة التي كنت فيها من البلاة أنها الناس كلهم الدين في الناحة التي كنت فيها من البلاة أنها

عارة ألمانية، أما أهل الناحية الأخرى فقد سلموا بأبه نقجر في معمل الجوارب، ومع ذلك أرسلت ورارة الطير ن رجلاً ليقب عن الأضرار وأصدرت تقريراً أعاد أن آثار القبلة بمحية للأمال لأبها لم تقتل سوى ثلاثة أشحاص هم لخصري بالإضافة إلى عجوز وزرجته كانا يسكان في المنزل لمجاور له، فالمرأة لم تنهشم أما العجوز فلولا حذاؤه لم تعرفو إليه، بيسما الخفصري لم يجلوا له أي أثر، ولو حتى أحد أرزار سرواله ليقرأوا على روحه صلاة الذين.

شيء مضحت كيف تتعلمل الأشياء إلى دخلك بالتدريج ماذا شعرت قعلياً عندما انفجرت القبلة؟ في لحظة الانهجار أرهبتني وأفقدتني رشدي، وعسدما رأيت لبيت المدمر وساق الرجل العجوز انتابي ذات الشعور لذي تحب صدما ترى حادثاً مرورياً إنه الشعور بالختيان والقرف طبعاً لأن كان ما رأيته كان كافياً للملل من هذه الإجارة لمرعومة

حماريسي فلن الشمور بعد أن تجاوزت صوحي لواريسيك واتجهت شرقاً. وفي مثل هكذا وضع يمكك أن تعرف كيم يكون الوضع وأنت في سيارة لوحدك، كأن همك شيئاً طائراً يتجاوزك أو شيئاً في الأسيجة أو مضات المحرك مما يجعل أفكارك تعمل في إيقاع رتيب وهو الشعور نفسه الذي يستامك وأنت في الفطار شعور يمكنك من رؤية الأشباء الهامة معظور أفضل وهكذا أدركت بأذً كل الأشباء

التي كنت أشك في صحتها أصبحت أكيلة الآن هي ددئ الأمر أتيت إلى لواريحيك وفي ذهبي السؤال التالمي م لدي ينتظرما؟ هل بدأت اللعبة؟ هل بمكن العودة إلى الحيءَ لتى هشاها سابقاً أم هي ولت وإلى الأبد؟ حساً، لقد حصلت هلى إجاباتي، لقد النهت الحياة القديمة لهائياً وعملية لبحث صها مضيعة للوقت. لا يوجد أي طريق يرجعك إلى لواربيتميلد كما لا يمكنك إرجاع يونس إلى بطن الحوت، لقد تِقْت من ذلك - لا أعتقد أنك ستابع سلسلة أفكاري- كان مجيس إلى لواربيميلد عمالاً غريباً وشاذاً، فقد كاس تأكل وتشرب في مكان ما في عقلي طيلة السوات الماصية في راوية هادئة كست أرجع إليها صلعا أريد لكن عنلم هدت إليها أحيراً اكتشمت بأمها فير موجودة القد سقت أحلامي بقئبلة وخشبة الالتباس أردفتها القوى الجوبة لملكبة بحمسمائة رطل من مادة ت ن.ت. المتعجرة

يقولون إن الحرب قادمة في عام 1941، وستكون هاك الكثير من الأطاق الحرفية المكسرة والبيوت الصعيرة لممرقة كحقائب الكتف وأحثاء حاسبات الأسهم التي التصفت على البيانو الذي اشتراء في خياله لكن ما أهمية كل دلك؟ سأخبرك مادا تعلمت من إقامتي في ثوارب عيلا كل ذلك سيحدث بالتأكيد ركل الأشياء التي تحبثها في مؤخرة عقلك الأشياء التي ترتعب منها والتي قلت لعسك إبه مجرد

كانوس أو إنها لا تحدث سوى في البلدان الأجية الأخرى الشابل وطوابير الطعام والعصي المطاطية والأسلال لت: تكة والقبصان الملومة والوجوه العبخمة والسادق الآلية لتي ستعبوب من نواقد عرف النوم، أعتقد أن هذا سيحلث كله ولا معر منه أبدآ، قتل كي تصعها إن أحبيت، أو نظر إلى النظرف الآخر، وتظاهر بأنك لا ترى شيئاً أو أحمل معكاً واخرج بسرعة لتحصم بعضاً من وجوه الآخرين، لا يوجد مخرج، إنها أشياه متحدث حتماً.

دستُ هلى دواسة الوقود فأزّت السيارة وهي تصحد المتلال وتهبط الوديان، وتغافعت ورائي الأبقار وأشجار الدردار وحقول القمع حتى أصبع المحرك أحمر من شدة الحرارة، وشعرت بدات المزاع الذي التابني في أحد أيام كابون الثاني(باير) صفعا فعبت إلى السترابد وحصلت فيه هلى ظاقم أسابي الجديدة. كأسي وهبت القدرة على لتبو بدت لي كل إنكلترا، وكل أهلها، وما سيحدث لهم، لكن حيد حتى هذا الحين ينتابك شك واحد أو اثبان أحياب بأنَّ هدا العالم كبير جداً وطمتى بشكل ما بحيث تلاحظ ذلك صفعا تقود فيه سيارتك فكر باتساع الأرض الهائل التي تمر فوقها صدد العدور من زاوية إقليم الكليري واحد فتشعر أنه مثل سيبيريا حقول وإيكات زان ومرارع وكائس وقرى وصالة الأبرثية والبط الذي يحث عن طمام في الحقول هل كل

هده الأمور عصية على التعيير؟ هل هي محكومة لتقي بقسها بشكل أو بآحر؟ دحلت قوراً إلى ضواحي لـنـــن البعيـــــة وسـرت في طَريق اكسيريدج إلى أن وصلت إلى ساوثهول؛ أسال كثيرة من البيوت المتواضعة مع سكانها الذبن يحبون حياة الكسل والتمدن ثم تمتد مديئة لندن والشوارع والسحات والأرقة الحلفية والشمق والأبراج السكنية والحادات ومحلات السمث المقلى ودور السينما . . . . . الخ على مدى عشرين مِيلاً وثمانية ملايين من الأشخاص النبي هم أسرى حياتهم الحاصة الصعيرة التي لا يريدون تعييره. إن القبال ليست مصموعة لتكون قائرة على مسحها من الوجود، كذلك الموضى التي ستسببها وخصوصيات هؤلاء الناس الجون سميث الذي يقطع بطاقات مباريات كرة القدم وبيلي ويليامر الذي يروي القصص في صالود الحلاقة والسيدة جومر لعائدة إلى البيت ومعها بيرة العشاء. ثمانية ملايين من هؤلاء الدس سيتدبرون الأمر وسيجحون بالتأكيد في الاستمرار بحياتهم التي اعتادوها مع القبابل أو من دومها.

وهم وهراه لا يهم عند اثناس الموجودين هاك فكلهم في حال واحدة. فالأوقات السيئة والصعبة قائمة والرجال المنظمون قادمون أيضاً، ولا أعرف من هو قادم بعد هؤلاء، وليس مهماً أن أعرف حتى وإنَّ كان هاك شيء تهتم به فعل الأفضل أن تقول له لوداع الآن لأنَّ كل ما عرفته سيغرق في الروث مع صليل البادق الآلة المستمر حول الوقت

لقد تبدل مراجى وعندما وصدت إلى الصوحى حطر بـالى فجأة أن عبلدا ريما كانت مريضة نسلاً، وقد يكون ظت مسبب تأثير البيئة على. فعي لواربيمفيلد سلَّمت بشكل بديهي أمها غير مريضة، وقد تظاهرت هي بذلك لتعيدس إلى البيت، لذلك بدا الموضوع لي طبيعياً درن أن اعرف لماذ لكن وأنا أقود السيارة إلى بيلشلي وعقارات هيسبريدز أطبقت خليّ وقد حاصرتي كسجن من القرميد الأحمر، عاودتس أفكاري العادية فانتبس شعور مثل ظك الذي يصيبسي في صباح يوم الاثنين خندما يكون ما في داخلي مكشوف وواصحاً، فرأيت فداحة وقدارة العمل الذي أضعت فيه الأيام الحبسة الأخيرة التي تسللت فيها إلى أراريينقيلد لاسترجاع الماضى والعودة إلى البيت مفكراً بهراء التبؤ بالمستقبل ماذا سيممل المستقبل لرجل مثلى أو مثلك؟ إن مستقبك هو المحافظة على وظائفناء أما بالنسبة لهيلك فستظل تمكر بأسعار الزبدة حتى بعد أن تسقط القباسل فوق وأسهار

واكتشمت مجأة كم كنت غيباً لاعتقادي أن هيلد. فعلت هذا لم يكن نداء الاستماثة زائفاً حتى لو كان لديه لحيال! وواجهت الحقيقة مساطنها ومرودتها. لم تكن هبلد تنظهر أو تدعي ذلك، إنها مريصة حقاً مريضة يا للهول! وربما تكون مرمية الآن في مكان ما وتتألم كثيراً، وقد تكون ميئة صدمتني الفكرة وتجمدت من الخوف وصحد لمرد إلى أحشائي، أسرعت بالسيارة مارلاً من إيلسيرود بسرعة أربعين ميلاً في الساعة، وبدلاً من أضع السيارة في المرأب كعادتي أوقعها أمام البيت وتفرت حارجها.

هل أنا معرم يهيلنا؟ من المؤكد أن هذا السول يلح هليث الآن. لا أخرف ماذا تقصد بمعرم، وهل أنت معرم بوجهث؟ محتمل لا. لكن لا يمكنك تحيل نفسك بدونه، فهو جرء منث هكما أشعر محو هيلدا عندما تكون لأمور جيدة بيسا ولا أستطيع تحمل منظرها، لكن فكرة موتها أو مرصها تجعلي أرتجف من الحوف.

تحسب المعتاج وفتحت الباب فقريتني رائحة لمعاطف المطرية المألوفة وصحت هيلدا! هيلدا! لم يرد أحد للحظة كنت أصبح هيلدا هيلدا في الصحت المطلق، وبدأ بعض العرق البارد يتر من حمودي الفقري ربما مقلت بعربة يسعاف إلى المستشمى قبل قليل، وربما مي جنة حامدة لأن مسجاة في الطابق العلوي من البت الفارع صعدت للرج راكضاً حرج الصعيران من فرقهها المجاورتين للسلم شاب الوم كانت الساعة الثامنة أو التاسعة على ما أعتقد، وكان الضوء قد بدأ بالثلاثي، تعلقت لورا باللورين

اوووه بانا أوو بانا لماذا رجعت اليوم؟ قالت أمي إنك ستعود يوم الجمعة.

- إذاً ألم تكن أمكما مريضة؟

كلاء من قال إنها مريضة؟ عل كت في بيرمعهام؟ معم، عودا إلى السرير الآن وإلا ستصابات بالبرد.

- لكن أبن هدابانا با أبي؟
  - أي منايا؟
- الهدايا التي أحضرتها أنا من بيرمعهام
  - موف تروتها في الصباح،
  - لكن ألا يمكن أن تراها اثليلة يا ابا؟
- كلا اتصرفا وهودا إلى السرير وإلا جلدتكما بالسوط
   هي رداً ليست مريضة، وإنسا كانت تتظاهر بدلك

والحقيقة لم أهرف إن كنت سميداً أه آسماً لتعب إلى المعلف تحو الباب الأمامي الذي تركته معتوجاً، وللهشتي الكبيرة كانت هيلدا قادمة من معر الحليقة. نظرت إليها وهي متوجهة بحوي مع آحر ضوه قبل حلول الظلام عريب قبل أقل من ثلاث دقائق كنت في حالة قلق وهياج وعرق بارد يم من ظهري خوماً من احتمال موتها، والآن هي ليست ميتة وفي حالتها المعتادة عيلفا القفيمة بكتفيها المحيلين ووجهها القلق وهاتورة العاز وأقسام المغرسة ور تحة المعاطف المطرية والمكتب يوم الاثنين وكل الوقائع الأساسة

العميقة التي تعود إليها دون أن تتعير تلك الحقائق الأمدية كما سماها المعجوز بروثيوس لقد رأيت أن هيلا، لم تكن في مراج جيد، ورمتي بنظرة سريعة كمادتها صلعا يدور هي حاطرها شيء ما، نظرة مثل مظرة حيواذ هريل، كابل عرس مثلا ولم تفاجأ يعودتي لكن -

- أوه لقد عدت للتو أليس كفلك؟

من الواضح أني رجعت الآن. لم أرة ولم تحاول أن ثلِّلي وانتمرت:

- لا يوجد شيء للعشاء.

ربها هيلدا التي تنجح دائماً في قول شيء يثير الكآبة حالما تطأ قدمك حبه اليت

لم أكن أتوقع مجيئك، يمكنك أكل بعضاً من لحبر
 والجن لكن لا أحقد أنه بقي جبن ثنينا

لحقت بها إلى الداخل، إلى رائحة المعاطف لشتوية ودخلنا إلى خرفة الحلوس، أغلقت الباب وأشعلت لضوء قصدت أن أقول كلامي أولاً وأصرف أن الأمور ستكول أفضل إن أمسكت الحيط بقوة منذ البداية

- والآن ما هذا الشيء القذر الذي تمت به لتحدميني؟
   وضعت حقيتها قوق الرادير وبدت مدهشة نعلاً
  - أي خدعة وسنا تقصد؟
    - إرسال نفاء الاستفائة.

أي نداه؟ عن مادا تتحدث يا جورج؟

هل تحاولين القول إنك لم تطلبي منهم أن يبئو الداء استعاثة يفيد بأنك مريضة جداً؟

طيعاً لم أفعل! وكيف يمكني دنك؟ولم أكن مريضة ولماذا أقبل ذلك؟

وقبل أن أيداً باشرح، بدأت أههم ما حدث كان الأمر النباساً. يتي لم أسمع من الراديو سوى الكلمات لقليلة الأحيرة من السداء، ومن الراضح أمها كانت هيلد، بولينغ أخرى وإني أعتقد بوجود العشرات من هيلدا بوليغ إن فتشت بدليل الهاتف، إنّ ما حدث يعتبر من الأخطاء لمبية لتي تحدث دائماً، كما أن هيلدا لم يظهر صبها القليل من تلك المحيلة التي نسبت فضلها لها كانت القائدة من كل تلك القضية هي الدقائق الخصس التي احتقدت فيها أمها ميتة واكتشفت أهميتها بالسبة لي، لكن هذا انهى وخلص ويحد كنت أشرح لها، الاحظت مشكلة قادمة من عبيها حدد بدأت تستجوبي بعدوت هال وهاضب ونكد من الدرجة الثالثة لكنه هادئ وواع

- رداً سمعت التاء في فقق بيرمغهام؟
- نعم الليلة الماضية على الإذاعة الرطبة
  - رمتى فادرت بيرسفهام؟
    - هذا السباح طمآ

لقد حططت الرحلة في ذهبي في حالة الضرورة للكذب للحروج منها.

غادرت في العاشرة وتباولت العداء في كوفيتري والشاي في يفقورد.

دِدَاً عرفت أني كنت مريضة جداً ليئة أمس ولم تعادر حتى هذا الصياح؟

لكن لم أكن أتصور أنك مريضة ألم أشرح لك؟
 اعتقدت أنها إحدى حبلك وهو الاحتمال الأكبر

- يدهشي أنك غادرت أخيراً

قالت ذلك بكثير من المرارة في صوئها، وعرقت أن هناك شيئاً أكبر بكثير قادم لكنها استمرت بهدوه.

- إذاً خادرت هذا الصباح اليس كذلك؟

 تعم فادرت حوالى العاشرة، وتناولت لغداء في كوفتري

- رداً بعادا تفسر لي خدا؟

ومتحت حقيبتها بقوة وأحرجت قطعة من الورق كما لو كانت شيكاً مروراً، فشعرت كانَّ شحصاً لكمني لكمة ضيفة في معدتي حماك طبل دون أن أعرف ما هو لكنه شيء يثبت أتبي كبنت هارناً مع امرأة فقدت الحماس والثقة سفسي، وقبل لحظة كنت متمراً عليها وغاضاً لأنها أحضرتني من برمنفهام ندون ميرر، أما الأن فقد قلنت الطاولة عليَّ وطلت الأوضاع ليس عليك أن تخيرني كيف كنت أمدو هي تلك اللحظة لأني أعرف أن الإدانة مكتوبة يحروف كبيرة، وإن لم أكل كذلك قعلا لكنها العادة، فدائماً أكود مخطئاً، ولم قدر أن أبعد أثر التهمة من صوتي عدما أجبت.

ماذا تقصدين؟ وما هذا الشيء الذي هنك؟ - اقرأه وستعرف.

كانت رسالة من شركة محاماة ومعبوبة بدت عبو لا الشارع اللي فيه العدق رويتم

سيدتي العريرة ردا على رسالتك المؤرخة في الشعس مشر معتقد بوجود النباس ما إن روبتم أعلق منذ سنيس، وحول المبنى كله إلى مكاتب، ثم يدكر أحد أن زوجك الموصوف كان هما ممكس. وثم أتابع القراءة، رأيتها كلها في لحظة وكنت فبياً كي أورط نفسي لكن بقي بعيض أمل صعيف يمكن أن سوندر سبي أن يضع الرسالة لمصوبة من صدق روبتم في البريد، وفي هذا الحالة يمكن أن أواجهها، لكن عيلدا وضعت العطاء على تلك الفكرة

حسماً يا جورج، هل رأيت ما هو مكتوب في الرسالة؟ في اليوم الذي غادرت فيه كتبت إلى فبدق روبتم ملاحظة قصيرة اسأل فيها إن كنت وصلت، وها أنت ترى الرد الذي وصل لا يوجد مكان مهذا الاسم ومذت ليوم وبالديد نفسه وصلتي رسالة منك تقول فيها إنك كنت في

الفندق وأعتقد أنك طلبت من شخص أن يودعها لك، هل هذا هو عملك في بيرممهام!

لكن هيادا انظري،

كانت شرطياً عادلاً ولم اقدر أن أنظر هي عيبيه، استدرت واتجهت بحو الياب

- يجب أن أضم السيارة في المرأب.

كلا يا جورج، لن تحلص من الموضوع بسهولة،
 متبئى ها ومتستمع إلى ما سأقوله من فصلك

لكن اللعبة يجب أن أشعل الأصواء أليس كدلث؟
 نات موهد إشعالها ولا تريدين أن تخالف بأية قرامة

أما متأكدة أنك تقفو هلى تفسير أي شيء يه جورج
 والمشكلة أنثى كنت أصدقك.

 لكست تففرين إلى السائج مباشرة، ما لذي طعت الكتابة إلى العندق؟

كاتت فكرة السينة ويللر، وهي تكرة جينة جداً كم
 لين أخيراً

 أره السيدة ويللو أليست هي؟ ثمادًا تتركين هذه المرأة الملعونة تتدخل هي شؤوما الحاصة

هي ليست بحاحة للتدحل فيها لكن هي التي حارتني
 مما كنت تعمله هذا الأسبوع.

فقد رأيت أن احرها بأنها كانت على صواب إنها

تعرف كل شيء عنك يا جورج لأن زوجها كان مثلك.

- لكن هيلدا. . .

نظرت إليها وقد تحول لون وجهها إلى اللون الأبيض، الطريقة التي تقوم بها عندما تظنني كنت مع امرأة أخرى. امرأة يا ليت كان ذلك صحيحاً.

يا إلهي ماذا سأفعل؟ تنتظرني أسابيع من الإزعاج المرعب والعبوس والملاحظات الغبيثة، وحتى بعد أن تعتقد بأن السلام قد حل تأخر وجبات الطعام ويريد الأولاد معرفة السبب في ذلك لكن ما هو البؤس العقلي الذي كان السبب الحقيقي وراء ذهابي إلى لوارينقيلد الذي لم أقدر أن أتخيله في تلك اللحظة لو أمضيت كل الأسبوع أشرح فيه لهيلدا لماذا ذهبت إلى لواريبقيلد قان تفهم أبداً، ومن سيفهم علي في الملسمير كلها. لقد بدا الأمر يخفت ويخرج من ذهني لماذا ذهبت إلى لواربينفيلد ؟ وهل ذهبت إلى هناك؟ لقد بنت بدون معنى في هذا الجو للشيء حقيقياً في إلمسيمير بلت بدون معنى في هذا الجو لاشيء حقيقياً في إلمسيمير والمكتب يوم الاثنين محاولة أخرى واحدة.

 لكن انظري هيلدا، أعرف بماذا تظنين، لكنك مخطئة وأحلف لك أنك فلطانة.

كلا يا جورج، إن كنت مخطئة قلماذا كذبت علي كل
 مذا الكذب؟

لا خلاص من ذلك طبعاً. مشيت خطوة أو خطوتين، وكانت رائحة المعاطف الشنوية القليمة قوية جداً. لماذا مربت بتلك الطريقة؟ لماذا قلقت بشأن المستقبل والماضى؟

مهما كانت دوافعي فلم أتذكرها إلا بصعوبة لأن الحياة القديمة في لواربينميلد والحرب وما بعد الحرب وهتلر وستالين والقنايل ولينادق الآلية وطوابير الطعام والعصي المطاطية كلها تلاشت وخبت ولم يبق سوى طابور بائس سوقي برائحة المعاطف الشتوية القديمة. سأقوم بمحاولة أخرى أخيرة.

حيلدا اسمعيني لدقيقة واحدة فقط.انظري إلي. أنت
 لا تعرفين أبن كنت كل هذا الأسبوع أليس كذلك...

 لا أريد أن أهرف أين كئت، لكن اعرف ماذا كئت تفعل وهذا يكفيني.

- لكن،

هبث وبلا فائدة.. طبعاً لقد وجدتني مذنباً وستتلو علي الآن كل ظنونها، وقد يستغرق ذلك ساهتين وبعدها تظهر ورطة أكبر على قائمة الانتظار لأنه سيخطر في بالها من أين حصلت على النقود لهذه الرحلة ثم تكتشف أنني كنت أخفي عنها سبعة عشر جنيها، ولا يوجد أي مانع قعلي من استعرار الشجار حتى الساعة الثائثة صباحاً، ولا فائدة تُرتجى من لعب دور البريء المظلوم. وكل ما أردته هو جبهة أقل

فمراوة فخطرت ثلاثة احتمالات في ذهني.

الاحتمال الأول أن أخيرها بِما كنت أفعله فعلاً وجعلها تصدق ذلك .

الاحتمال الثاني أن أتظاهر يققدان الذاكرة.

الاحتمال الثالث أن أدعها تستمر في الاعتقاد أثني كنت مع امرأة وأتحمل التتائج المترتية دون تذمر.

لكن اللعنة لقد عرفت أي احتمال من هذه الاحتمالات يجب أن يكون! إن الارتباك العزلزل الذي عم انكلترا عام 1939 والسعوات التمانية عشر التي قصاها جورج بولينع عاملا في طركة التأمين وزوجا لهبادا العزمجة إضافة إلى هاجسه العرب من نشوب حرب مدمرة الحري عادته للتفكير ببلدته الريفية الصغيرة وسلامها للمقود لكن عودته إلى تواريبافيد حررته بن وهده تعام ليسلل إلى روحه إحباط ورداية روايته 1989 المحيم على مراى منه

